

تألیت د/مکی مجرشر تفرح







# فهرس إجمالي

| صفحة  | الموضــــوع                                     |
|-------|-------------------------------------------------|
| ٧     | مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|       | ال <b>فصل الأول</b> : في مبادىء علوم الحديث     |
| ٩     | ومصطلحاته                                       |
| 47    | الفصل الثاني: في اتاريخ الحديث الشريف           |
| ٤٣    | الفصل الثالث : في تاريخ علوم الحديث             |
| 00    | الفصل الرابع: أقسام الحديث والسنن               |
|       | الفصل الخامس: بيان معنى النسخ وشروطه والتوفيق   |
| ۱۷۷   | بين الناسخ والمنسوخ من الحديث                   |
| ۱۸۷   | الفصل السادس: الرواية وما يتعلق بها             |
| 4 • 4 | الفصل السابع : في الجرح والتعديل                |
|       | الفصل الثامن: بيان منزلة السنة من الدين ورد شبه |
| 441   | المبطلين                                        |
| 744   | الخاتمة : آداب المحدث وطالب الحديث              |



## ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره الكافرون نحمده سيحانه حمد الشاكرين حمدا یوافی نعمه ویکافیء مزیده کما یحب تعالی ویرضی ونصلی ونسلم على حبيبه ونبيه خاتم رسله وأنبيائه وصفوته من خلقه المؤيد بجوامع الكلم المبعوث رحمة للعالمين أرسله سبحانه على حين فترة من الرسل والحاجة إليه ماسة والضرورة داعية إنقاذا للبشرية من ضلالها وأخذا بيدها إلى رشادها ففتح به سبحانه أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى توفاه الله سبحانه الى الرفيق الأعلى بعد أن أكمل سبحانه به الدين وأتم النعمة على المسلمين صلى عليه وسلم وعلى آله وصحبه حماة الدين وأنصار السنة وحملة القرآن الذين كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار ومن تبعهم بإحسان الى يوم يحيُّون فيه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار. وبعد : فهذاكتاب في مختصر علوم الحديث أكتبه راجيا من الله قبوله وأن ينفع به المسلمين وأن يجعله في ميزان حسناتي عملا وعلما ينتفع به في حياتي وبعد مماتي إنه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير

وهو خير مأمول وأكرم مسئول . وسميته « النهج الحديث فى مختصر علوم الحديث » متوخيا فيه الاختصار والاستيعاب ما أمكن حرصاً على إتمام الفائدة بدون قصور عن الهدف أو تقصير .

وقد قصدت به فيا قصدت الذب والدفاع عن سنة سيد المرسلين عليه التي هي الأصل الثاني والمنبع الصافي لهذا الدين المتين وإبطال شبه القالين والمبطلين الذين أكل الحقد قلوبهم فأرادوا النيل من الاسلام والمسلمين وأني لهم ذلك بعد أن تكفل سبحانه بحفظ سنة نبيه عليه كما تكفل بحفظ كتابه فقد قال عليه فيا رواه ابن عبد البر من طريق العقيلي من رواية معان رفاق السلامي عن الراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعا « يحمل هذا العلم من كل الجاهلين وتأويل خلف عدوله ينفون عنه تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين «(۱) هذا وإني لأرجو من المولى سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم محمود البداية والنهاية شريف القصد والغاية وأن يجزى بالحسني كل من ساعد على طبع كتابي هذا والناية وأن يجزى بالحسني كل من ساعد على طبع كتابي هذا أو اشترك فيه ولله الحمد والشكر أولا وأخيرا وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم (۱).

#### على محمد نصر

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى معهد اللغة العربية ٢٨ شعبان من عام ١٤٠٤هـ

 <sup>(</sup>١) المنهج الحديث قسم الرواة للشيخ الساحي ص ١٠.

 <sup>(</sup>٢) اضطررت إلى حدف فصلين من الكتاب نظراً لزيادة صفحاته على القدر المحدد لدعوة الحق.

### الفصل الأول

## فى مبادىء علوم الحديث ومصطلحاته

يحسن لكل دارس علم من العلوم أن يعرف مبادىء ذلك العلم ومصطلحاته قبل الخوض فى مسائله وقواعده وتفصيلاته وتفريعاته ليحصل له به تصور إجالى قبل الشروع فيه وليكون على بينة من أمره فى دراسته ولذا جرت عادة المؤلفين أن يقدموا بين يدى مؤلفاتهم مبادئها ، وقبل الخوض فى مصنفاتهم مصطلحاتهم ، وبحريا على تلك السنة الحسنة ننهج نهجهم ، ونقتدى فى ذلك بهم ، فإليك مبادىء علم «علوم الحديث » أولا ثم مصطلحاته ثانياً .

#### أولا: مبادىء علوم الحديث:

1 - تعریفه: هو علم بقوانین یعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وحسن وضعف وعلو ونزول ورفع ووقف وقطع - وكیفیة التحمل والآداء وصفات الرجال وغیر ذلك. و إن شئت فقل فی تعریفه: علم یعرف به حال الراوی والمروی من حیث القبول والرد.

شرح التعريف يشمل كل علم والاخراج بالمحترزات: «علم» جنس في التعريف يشمل كل علم والعلم في اللغة مصدر يرادف الفهم والمعرفة وقد اختلف تعريف العلم باختلاف الاصطلاحات والمراد به هنا العلم في عرف أهل التدوين والتصنيف وهو عندهم: طائفة من المسائل المضبوطة بجهة واحدة سواء كانت وحدة الموضوع أم وحدة الغاية ، والغالب أن تكون تلك المسائل كلية نظرية وقد تكون ضرورية وقد تكون جزئية شخصية مثل مسائل علم الحديث رواية فإنها في الواقع قضايا شخصية موضوعها ذات النبي عيالية ، وإنما كان المراد بالعلم الذي هو جنس في التعريف العلم في عرف التدوين لأننا بصدد معرفة علم له قواعده ومسائله واصطلاحاته.

« بقوانين » قوانين العلم قواعده وكلياته ومن قواعد هذا العلم وقوانينه كل حديث صح سنده ومتنه فهو صحيح يستدل به . وكل حديث ضعيف لا يستدل به وهذا فصل أول خرج به العلم بالجزئيات كالحكم على الحديث الخاص فليس من هذا العلم .

« يعرف بها أحوال السند والمتن » فصلان أو قيدان خرج بهما القوانين التي يعرف بها غير أحوال السند والمتن من قواعد العلوم الأخرى .

وهذه الأحوال قد تعم السند والمتن وقد تختص بأحدهما فالأحوال العامة هي الصحة والحسن والضعف ، والخاصة بالسند مثل العلو والنزول . والعالى ما قل رجاله والنازل ماكثر رجاله . والخاصة بالمتن كالرفع والقطع والوقف والرصل . « وكيفية التحمل والأداء » هو معطوف على أحوال فهو مما يعرف بقوانين هذا العلم وكيفية التحمل والأداء عبارة عن كيفياتها كالسماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والأجازه منه لمروياته مما هو من كيفيات التحمل وكسمعت وأخبرنى مما هو من كيفيات الأداء . (وصفات الرجال) التي تعرف من ألفاظ التعديل وألفاظ التجريح . فمن ألفاظ التعديل : قولهم في الراوى : عدل . ثقة . ضابط . ومن ألفاظ التجريح قولهم فيه كذاب . مدلس . واه . ضعيف . ليس بشيء . لا يقبل حديثه .

(وغير ذلك) مثل طبقات المحدثين والرواية بالمعنى ورواية الأصاغر عن الأكابر وغير ذلك. ومجمل معنى التعريف بعد ما تقدم أن علم علوم الحديث هو ما يعرف به بعد معرفة قوانينه حال الراوى والمروى من حيث القبول والردكما يعرف به أحوال الرواية والتحمل والأداء وحال الرواة أيضا وغير ذلك مما يبحث فيه ذلك العلم وستتضح مدلولات ألفاظ التعريف أكثر عند بيان مصطلحات علوم الحديث.

۲ موضوعه: الراوى والمروى والرواية والرواة من حيث القبول والرد والرضا والرفض.

٣- فائدته وتمرته: معرفة ما يقبل وما يرد من الأحاديث المنسوبة إليه عليه عليه المنسوبة إليه عليه المنسوبة إليه عليه المنسوبة إليه عليه المنسوبة المن

٤ - فضله: هذا العلم من أشرف العلوم وأفضلها إذ به يعرف المقبول والمردود من الرواة والرواية والمروى.

٥ ـ نسبته : نسبته الى غيره من العلوم التمايز والتباين الكلى

لاختلاف موضوعه عن كل من موضوعاتها.

٦ ـ واضعه : القاضى أبو محمد الرامهرمزى فهو أول من وضع أصوله وقواعده فى كتابه الذى سماه ( المحدث الفاصل ) .

٧\_ حكمه: الوجوب الكفائى على الأمة فى مجموعها لتوقف معرفة المقبول والمردود عليه والوجوب العينى على من تفرد بمعرفته فيجب عليه أن يعمل بمقتضى العلم به تدريسا وتصنيفا وتطبيقا فى قبول ما يقبل ورد ما يرد.

٨ ــ اسمه : علوم الحديث أو مصطلح أهل الأثر أو علم الحديث دراية .

٩ - استمداده: يستمد هذا العلم مادته من أحوال متن الحديث وأحوال رواته وروايته وتتبع تلك الأحوال.

• 1 ــ مسائله: هى قضاياه الكلية المبحوث فيها عن أحوال السند والمتن ومن قضايا هذا العلم قولهم: كل حديث موضوع تحرم روايته إلا مقروناً ببيان وضعه.

هذه هى مبادىء علوم الحديث العشرة . ومبادىء العلم أحيانا تذكر كلها وأحيانا يكتنى ببعضها وقد بينتها كلها وهو الأحسن والأفضل من صنيع المؤلفين فلله الحمد . وهناك من يزيد على هذه المبادىء مبدأ الغاية من العلم وغاية هذا العلم : استعاله كوسيلة للوصول إلى فائدته .

#### (علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية)

ينبغى أن يعلم أن هذا العلم ـ علم الحديث ـ دراية أو علوم الحديث قسيم علم الحديث رواية وكلاهما قسم من علم الحديث

مطلقا أى غير مقيد بقيد وينبغى أن يفرق بينهما من خلال تلك المبادىء حتى لا يقع المبتدى فى الخلط بينهما والاشتباه فيهما لما بينهما من لحمة النسب فكلاهما فرعا دوحة ورضيعا لبان ، فإليك مبادىء علم الحديث رواية . بعدما عرفت من مبادىء الحديث دراية .

#### ١ ـ تعريف علم الحديث رواية :

هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي عليه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. خلقيا كان الوصف أو خُلقيا وقد تقدم عند شرح تعريف علوم الحديث. أن مسائل هذا العلم علم الحديث رواية \_ شخصية لاكلية لأن موضوعها ذات النبي عليه .

٢ موضوعه: ذات النبى عَلَيْتُ من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية .

٣- فائدته: الاقتداء به عَلَيْتُ فى أفعاله والعمل بأقواله واستنباط الأحكام من أقواله وأفعاله وتقريراته والاقتداء به فى كل أحواله وصفاته والاحتراز عن الخطأ فى نقل ما أضيف إليه عَلَيْتُهُ.

٤ ـ فضله: لما كان التابع بشرف المتبوع كان هذا العلم أشرف العلوم لتعلقه بأشرف المرسلين عليه ولأنه الأصل الثانى من أصول الشريعة بعد كتاب الله تعالى.

**٥ ـ نسبته**: نسبته الى غيره من العلوم التباين الكلى ضرورة أنه ينفرد بموضوعه عنها.

٦- واضعه: أول من جمع السنن ودونها مخافة أن يضيع منها
 شيء أو يلتبس الحق بالباطل القاضي أبو بكر بن محمد بن عمر

ابن حزم وكان ذلك بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. روى مالك فى الموطأ \_ رواية محمد بن الحسن \_ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر ابن محمد بن عمر بن حزم أن انظر ماكان من حديث رسول الله عليه أو سننه أو حديث عمر أو نحو هذا فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء وأوصاه أن يكتب ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارى والقاسم بن محمد بن أبى بكر.

وقد توفى القاضى أبو بكر بن محمد عام ١٢٠هـ وقد علق البخارى في صحيحه فقال :

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى بكر بن محمد بن عمر بن حزم ما انظر ما كان عندك أن انظر ما كان عندك أن في بلدك من حديث رسول الله عليه فل كتب إليه فا كتبه فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء وممن كتب إليه الخليفة عمر بن عبد العزيز أيضا الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى المتوفى عام ١٧٤هـ(١)

٧ حكمه : الوجوب الكفائى على الأمة والوجوب العينى على
 من تفرد به .

٨\_ اسمه: علم الحديث رواية أو علم الحديث وقد أصبح علم الحديث علم بالغلبة عليه أما علم الحديث دراية فلا يذكر إلا مقيدا كما تقدم في اسمه آنفا.

٩ استمداده: يستمد من أقواله على وأفعاله وتقريراته
 وصفاته الخلقية والخلقية وكتابته للملوك وغيرهم يدعوهم إلى

<sup>(</sup>١) أعلام المحدثين للأستاذ محمد محمد أبوشهبه ص ١٩.

الإسلام وتركه وإشارته وهمه بفعل شيء ولم يفعله وهذه الأمور السبعة هي السنة التي يستمد منها علم الحديث مادته والأربعة الأخيرة ترجع إلى الأقوال والأفعال . مثال ماكان من تقريراته : ما روى في الصحيحين عن عائشة قالت : « دخل على رسول الله على مسرورا فقال ألم ترى محرز المدلجي دخل على فرأى أسامة وزيدا عليها قطيفة قد غطيا رءوسها وقد بدت أقدامها فقال « إن هذه الأقدام بعضها من بعض » وكان أسامة أسود وزيد أبيض وقد ثبت بسرور النبي بما قبل عنها نسبة زيد إلى أبيه ، وقد أخذ الشافعي بقول القائف إن كان أهلا للشهادة خبيرا بالقيافة .

ومثال تركه عَلَيْكَ : أنه لما قدم الضب إليه على مائدته ترك أكله وامتنع عنه فترك أصحابه أيضا إلى أن بين لهم سبب تركه بقوله « إنه ليس بأرض قومى فأجد تفسى تعافه » فأكل منه الصحابة بعد ذلك وقد قال ابن عباس « لوكان أكل الضب حراما ما أكل على مائدة رسول الله عَلَيْكَ » .

ومثال إشارته عَلَيْكَ : «ما رواه مسلم يسنده عن ابن عمر رضى الله عنها «أن رسول الله عَلَيْكَ ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا (ثم عقد ابهامه فى الثالثة) فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين ، فضرب بيده مرتين وبسطه لأصابعها دون الابهام فى الثالثة إشارة إلى أن الشهر العربي تسعة وعشرون يوماً

ومثال همه على الله ع

ولكنه على ولله والمنه عن همه هذا بعد أن استشار سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة فأبيا بعد أن عرفا منه أن هذا الهم رأى لا وحى ، ولذلك قال الشافعي يستحب الإتيان بما هم به رسول الله ، وعده أصحابه \_ أي الشافعي \_ من أنواع السنة ومنع من ذلك الشوكاني وقال إنه مجرد خطور بالبال .

• 1 - مسائله: قضاياه المبحوث فيها عن أقواله عَلَيْكُ وأفعاله وتقريراته وصفاته الحلقية والحلقية مثل قال عَلَيْكُ « إنما الأعمال بالنيات » الحديث ، هذا مثال ماكان من أقواله ، ومثال ماكان من أفعاله عَلَيْكُ ما نقل عنه من صفة وضوئه وصلاته وحجه عالية (۱)

العمل بشريعته وينتظم أمر الدين والدنيا وكل ذلك مؤد إلى السعادة في الدنيا والآخرة.

٢ ـ ثانيا: المصطلحات الخاصة بعلوم الحديث: لهذا العلم
 مصطلحات كثيرة نبينها فيما يلى:

السنة: هى فى اللغة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة ومن ذلك قوله عليه السلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) أنظر الحلاصة في علم أصول الفقه للأستاذ حسن حسين ص ٢٤ و ٢٥ وكذا ضوء القمر على نخبة الفكر ص ٨٠٨ .

وتطلق فى اللغة أيضا ويراد بها العادة المستمرة قال تعالى ﴿قَدَ خلت من قبلكم سنن﴾ وقال سبحانه ﴿سنة الله فى الذين خلوا من قبل﴾ .

وهى فى عرف الشرع العام: « الطريقة العملية التى سار عليها الرسول وصحبه فى العمل بالدين والتزام أحكامه ، وإليه يرشد قوله عليه الصلاة والسلام « فهن رغب عن سنتى فليس منى » فى حديث النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبى عليات يسألون عن عبادته السرية الذى رواه البخارى ومسلم (۱) فى كتاب النكاح وهى بهذا المعنى تقابلها البدعة.

والسنة المرادة هنا: هي مجموعة الروايات والآثار التي أثرت عن النبي عليه وأصحابه الراشدين مما يعتبر بيانا أو تفصيلا أو تقريراً وقيل هي ما أثر عنه عليه خاصة دون أصحابه من قول أو فعل أو تقدير أو وصف خُلْقي أو خُلُقي إلخ أما ما أثر عن أصحابه فيأتى في الدرجة الثانية بعد السنة \_ ويعتبر بيانا لها \_ ويسمى عند هؤلاء آثار الصحابة (٢).

وقد عرفت في كتاب «ضوء القمر على نخبة الفكر» بأنها: ما أضيف إلى النبي عليه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خُلُقي أو أضيف إلى الصحابي أو إلى التابعي من قول أو فعل ويؤيد هذا حديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری جـ ۱۱ ص ٤ من فتح الباری وانظر أیضاً صحیح مسلم جـ ٤ ص ۱۲۹ کتاب الشعب .

<sup>(</sup>٢) منهج انحدثين في ضبط السنة للدكتور محمود على فياض ص ٧.

#### السنة عند الفقهاء والأوصوليين:

والسنة في عرف الفقهاء الخاص بهم: اسم للصفة الشرعية لفعل مطلوب طلبا غير جازم يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وعرفها فقهاء المالكية بأنها: ما أظهره الذي على الله فقهاء المالكية بأنها: ما أظهره الذي على الله فقهاء الأحكام وهي عند فقهاء أصول الشريعة أي علماء الأصول دليل الحكم ولذا يقول الفقهاء هذا الفعل سنة أو حكمه السنية ويقول الأصوليون هذا الحكم ثبت بالسنة أي دليله السنة فالسنة عندهم تطلق على دليل الحكم والأصل الثاني من أصول التشريع بعد كتاب الله تعالى والسنة التي هي أصل للتشريع عندهم عبارة عن أقوال النبي وأفعاله وتقريراته إلخ.

Y \_ الحديث : هو فى اللغة ضد القديم أى الطارف ويطلق أيضا على الكلام مطلقا قليلاكان أو كثيرا أياكان مصدره قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين (٢) .

وفى الاصطلاح ما أضيف إلى النبى عَلَيْكُ من أقواله وتقريراته وأوصافه الحُلْقِيَّة والحَلُقِيَّة . هذا قول : وهناك من يدخل فى التعريف أقوال وأفعال الصحابة والتابعين وعليه فيكون الحديث مرادفا للسنة ويشهد لهذا صنيع جمهور المحدثين الذين جمعوا فى كتبهم بين أقوال

<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود والترمذي.

<sup>(</sup>٢) الطور آية ٣٤.

النبي عَيْضًا وأفعاله وتقريراته وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وعلى الأول تكون السنة أعم من الحديث لأنها تشمل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين دون الحديث.

٣- الخبر: هو ما أضيف إلى النبى عَيْسَةُ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خَلْقي أو خُلُقي أو إلى الصحابة والتابعين من قول أو فعل \_ وقيل ما أثر عن الصحابة أو التابعين فمن دونهم من قول أو فعل . وعلى الأول يكون الخبر مرادفا للحديث ومساويا وعلى الثانى يكون أخص من الحديث والخبر في اللغة ما ينقل ويخير به مما يحتمل الصدق والكذب لذاته .

\$ ـ الأثر: هو ما أضيف إلى النبى عَيَّالِيَّةٍ من قول أو فعل أو تقدير أو وصف خَلْقِي أو خُلُقِي أو إلى الصحابة والتابعين من قول أو فعل فهو إذن مرادف للخبر.

وقيل الأثر ما جاء عن الصحابي فقط فهو أخص من الحديث. والأثر في اللغة البقية من الشيء ، والأثر نقل الحبر أيضاً ويلاحظ مما تقدم في تعريف السنة والحديث والخبر والأثر أن هناك قولا بترادفها جميعا ويجمعها ما تقدم في تعريف كل بأنه : ما أضيف إلى النبي عَلَيْتُ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خَلِقي أو خُلِقي أو أضيف إلى الصحابي أو إلى التابعي من قول أو فعل . وعلى ترادفها يطلق كل منها على الحديث المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي عَلَيْتُ وعلى الموقوف وهو ما أضيف إلى السحابي وهناك قول بأن السنة والخبر والأثر والحديث كل منها إلى التابعي وهناك قول بأن السنة والخبر والأثر والحديث كل منها خاص بما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير إلخ...

وعلى هذا فهى مترادفة أيضا ولكنها لا تطلق حينئذ إلا على المرفوع عكس ما قيل فى ترادفها آنفا . وعلى هذا فما أضيف إلى الصحابى أو التابعي لا يدخل فى شيء منها .

ولكن الأرجح ترادفها واشتمال كل منها للمرفوع والموقوف والمقطوع لصنيع جمهور المحدثين فى كتبهم التى جمعوا فيهاكل ما أثر عن النبى عليلية وعن أصحابه والتابعين.

**9 - السند**: السند فى اللغة ما يستند إليه وهو عند المحدثين وثيق الصلة بهذا المعنى لاعتمادهم عليه فى قبول ألحديث أورده وهو اصطلاحاً: الرواة الموصلون إلى متن الحديث فالسند طريق إلى المتن.

٢- الاسناد: هو إخبار الراوى عن السند الذى اعتمد عليه في نقل حديثه أو بعبارة أخرى هو عز والحديث لقائله. وعلى هذا فهو مغاير للسند وقيل في الإسناد أيضا: إنه الرجال الموصلون إلى متن الحديث وعلى هذا فهو مرادف للسند وهو في اللغة مصدر أسنده إلى الشيء أي جعل الشيء له متكأ.

٧ - متن الحديث: هي ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعانى كا قال الطبي وقال ابن جماعه: هو ما تنتهى إليه غاية السند من الكلام. وسمى متنا من الماتنة وهي البعد لبعد ما بين السند والمتن (١) ٨ - المسند: بصيغة اسم المفعول: يطلق بالاشتراك اللفظى على ثلاث معان أحدها: الحديث المتصل المرفوع ثانيها: الكتاب

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی للسیوطی ص ۶۹.

الذي جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة ثالثها: الرجال الموصلون إلى المتن وعلى هذا فهو مرادف للسند.

المسند: بصیغة اسم الفاعل هو الذی روی الحدیث بإسناده.

• ۱ - الرواية : فى اللغة قال فى القاموس روى من الماء واللبن كرضى ريا بالفتح وريا بالكسر - أى بفتح الراء وكسرها - وروى وتروى وارتوى بمعنى .

والراوية المزادة فيها الماء والبعير يستتي عليه.

وهى فى الاصطلاح: «حمل الحديث ونقله وإسناده الى من عزى إليه بصيغة من صيغ الأداء» فحمل جنس فى التعريف وإضافته إلى الحديث فصل أول خرج حمل غير الحديث ونقله فصل ثان خرج به الصحابة الذين سمعوا النبى ورأوا أفعاله وماتوا ولم ينقلوها إلى غيرهم لكثرة الصحابة الناقلين غيرهم فحملهم بدون نقل لا يسمى رواية.

« وإسناده إلى من عزى إليه » فصل ثالث يخرج ما نقل بدون إسناد إلى من نسب إليه الحديث وبدون إضافة ولا نسبة إليه فلا يسمى ذلك رواية .

وأما بقية التعريف فمعناه بيان كيفية الاسناد وصيغ الأداء مثل حدثنا وأخبرنا (١١) وأنبأنا . وعن . وقال وحدث .

11 \_ الراوى : هو من تحمل الحديث وأداه عمن تحمله بصيغة

<sup>(</sup>١) المنهج الحديث في علوم الحديث قسم الرواية ص ٢٩.

من صيغ الأداء (١) وسواء كان عالما بما يرويه أو غير عالم فالعالم بما يرويه كالبخارى ومسلم وغير العالم هو الذى يروى الحديث غير فقيه بألفاظه ومعناه.

فن تحمل من غير الرسول والصخابي والتابعي لا يسمى راويا ومن تحمل ولم يؤد لا يسمى راويا ايضا ومن أدى بدون صيغة من صيغ الأداء لا يسمى راويا كذلك بل يسمى مفتيا أو مخبرا أو مقتبسا .

۱۲ \_\_ المحدث : اختلف فى تعريفه العلماء إلى ثلاثة أقوال . الأول : أن المحدث هو من تحمل الحديث رواية واعتنى به دراية وهو قول العلامة الجزائرى .

الثانى: أنه من كانت له كتب وقراءة وسهاع ووعى ورحلة إلى المدائن والقرى وحوى أصولا من فنون الأحاديث وفروعاً من كتب المسانيد والعلل والتاريخ الكثيرة جداً والشاملة لكتب الفن وقد عزى هذا إلى زين الدين العراقى.

الثالث: أنه من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع مروياته واطلع على الكثير من الرواة والروايات وتميز فى ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر ضبطه وأقل درجاته فى الحفظ أن يحفظ من الأحاديث عشرين ألفاً (١) مع معرفة أسانيدها ورجالها جرحا وتعديلا.

17 \_ الحافظ : وقع خلاف بين السلف والحلف في تعريف الحافظ فالسلف يرون أنه لا فرق بين الحافظ والمحدث وأما الحلف

<sup>(</sup>١) المصدر السابق قسم الرواة ص ٥. (٢ حديث)

فيرون أن بينهما فرقا فالحافظ عندهم أوسع علما بالحديث وأعلى رتبة من المحدث .

وقد عرف بتعريفات من أشهرها وأوضحها : أنه من حفظ مائة ألف حديث متنا وإسنادا ولو بطرق متعددة ووعى ما يحتاج إليه واشتغل بالحديث رواية ودراية وعرف شيوخه وشيوخ شيوخه .

18 ـ الحجة: عرف بأنه من حفظ ثلاثمائة ألف حديث متنا وإسنادا ولو بطرق متعددة ووعى ما يحتاج إليه وبلغ فى الخفظ والاتقان لعلوم الحديث متنا وسندا مبلغا أصبح به حجة عند الناس عامهم وخاصهم.

10 ـ الحاكم: عرفه الشيخ على القارى وجماعة من المحققين بأنه: الذى أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحاً وتعديلا وتاريخا ونحو ذلك مما يتعلق بها من ناحية هذا الفن.

وعرف بأنه: من أحاط بالسنة. وعرف أيضا بأنه من حفظ ثمانمائة ألف حديث مع الاحاطة بها متنا وإسنادا وتعديلا وغير ذلك.

وليس هناك عند المحدثين مرتبة أعلى من مرتبة الحاكم إلا مرتبة أمير المؤمنين .

17 \_ أمير المؤمنين: هو من تبحر في علم الحديث رواية ودراية وأحاط علمه بجميع الأحاديث ورواتها جرحا وتعديلا وبلغ في حفظ كل ذلك الغاية ووصل في فهمه لها النهاية وجرب في كل ذلك فلم يأخذ عليه آخذ ولم يلحق به لاحق وإنما حاز قصب السبق في كل ذلك.

وليس بعد تلك المرتبة عند المحدثين رتبة.

17 - الطبقة: هي في اللغة المرتبة والدرجة. والمراد بها هنا: الجاعة من الحدثين أو الرواة الذين تقاربوا في السن فتعاصروا واشتركوا في الأخذ عن شيخ أو شيوخ بأعيانهم وهي في الصحابة مثلها في تابعيهم على الأصح (١) وعرفها السيوطي فقال: قوم تقاربوا في السن والاسناد أو في الاسناد فقط بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو بأن يقاربوا شيوخه (١) فالصحابة كلهم طبقة واحدة بالنظر إلى اشتراكهم جميعاً في الصحبة وهم طبقات كثيرة بالنسبة لاعتبارات أخرى ، فالبدريون طبقة وغيرهم طبقة ومن أسلم بعده طبقة . وغير ذلك .

11 ـ الصحبة: هي المرتبة المنيفة والمنزلة الشريفة التي امتاز بها الصحابي عن غيره بسبب رؤيته لرسول الله عليات أو رؤية رسول الله عليات له ولو مرة بشرط أن يموت على الاسلام وهي أفضل مزايا الصحابي حتى قيل: ليس للصحابي فضيلة أفضل من الصحبة.

19 ـ الصحابى: هو المسلم الذى اجتمع بالرسول عليه في حياته اجتهاعا متعارفا ومات مسلما سواء كان الاجتهاع به طويلا أو قصيراً أو رآه ولم يجالسه أو لم يره لعارض كالعمى مثلا غزا معه أو لم يغز معه حدث عنه أو لم يحدث فمجرد اجتماع المسلم بالرسول ولو بلا مكالمة يثبت الصحبة لذلك المسلم مبصراً كان أو أعمى إنسيا كان أو جنيا ذكرا كان أو أنثى بشرط أن يكون الاجتماع بعد البعثة

<sup>(</sup>١) مناهيج المحدثين في ضبط السنة ص ١.

<sup>(</sup>٢) المنهج الحديث في علوم الحديث ص ٥.

وأن يكون الاجتماع متعارفا لا على خرق العادة فمن رآه عَلَيْكُ في السماء من الملائكة لا يكون صحابياً أما من رآه منهم واجتمع به على ظهر الأرض فهو صحابي (١) ومما تقدم يعرف أن لثبوت صحبة المجتمع مطلقاً برسول الله عَلَيْكُ شروط هي :

١ ـ أن يكون المجتمع به مسلماً .

٢ ـ أن يكون الاجتماع به بعد البعثة .

٣\_ أن يكون في حياته عَلَيْهُ .

٤ أن يموت المجتمع به على الإسلام.

و\_ أن يكون الاجتماع به على ظهر الأرض لا فى السماء أى اجتماعا متعارفا لا على سبيل خرق العادة فإن ارتد من رآه على فقد ضاعت صحبته باتفاق فإن رجع إلى الإسلام ورآه على بعد ذلك فقد ثبتت الصحبة باتفاق لكنها صحبة جديدة عند أبى حنيفة قديمة عند الشافعي لأن الردة عنده لا تحبط العمل إلا إذا اتصلت بالموت أما عند أبى حنيفة فإنها تحبط العمل مطلقا . وبناء على هذا الخلاف من ثبتت له الصحبة ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاته على أو قبل وفاته ولم يره عادت له الصحبة عند الشافعي دون أبى حنيفة (۱) .

٢٠ ــ التابعي: هو من اجتمع بالصحابي في حياته ولو لحظة اجتماعا متعارفا ومات على الإسلام. وهناك من يشترط طول الاجتماع للفرق بينه وبين النبي عَلِيْكُ في التأثير على المجتمع فالنبي

<sup>(</sup>١) أنظر حاشية الرحبية للشيخ محمد عمر ص ٦.

 <sup>(</sup>٢) أنظر في ذلك منهج المحدثين في ضبط السنة ص ٤٠٥٠.

عَلِيْتُ لَقُوة تأثيره وإشراق نور النبوة على قلب من رآه لا يشترط طول الاجتماع به لثبوت الصحبة بخلاف الصحابى فإنه لابد من طول اجتماع التابعي به حتى يكون تابعيا لقلة تأثير الصحابى عنه حتى يكون .

# الفصل الثانى فى تاريخ الحديث الشريف

أولاً الحديث في عصر الرسالة : جمعه وحفظه وتبليغه مشافهة .

كتاب العلم ـ عن عمر رضى الله عنه قال : (كنت أنا وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن زيد وهى من عوالى المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله عليه ينزل يوماً وأنزل يوماً فإذا نزلت جثته بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك) .

كما كانوا يرون أن حرصهم على الأخذ من رسول الله زادا يتزودون به للآخرة وسبيلاً يوصلهم إلى الفردوس فقد سمعوا من رسول الله على قوله: « من سلك طريقاً يطلب به علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة ». رواه مسلم (۱) في صحيحه وكيف لا يكون حالهم هكذا وهم السابقون إلى الخيرات والمسارعون إليها وكيف لا يكون هذا شأنهم وقد حضهم الرسول على حفظ حديثه فقال «من حفظ على أمتى أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيهاً

<sup>(</sup>١) اعلام المحدثين للأستاذ الدكتور محمد أبوشهية ص ١٥.

عالماً».

Y \_ وقال أيضاً آمراً لهم بالتحديث عنه مخوفاً من الكذب عليه : «وحدثوا عنى ما تسمعون منى ولا تقولوا الاحقاً ومن قال على ما لم أقل بنى له فى جهنم بيت يدفع فيه أو يوقع فيه » (١) ودعا لمن حدث عنه كما سمع منه فقال عليسية فيما رواه الشافعى والبيهتى «نضر الله امرا سمع مقالتى فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».

وروى هذا الحديث أبوداود والترمذي بلفظ: نضر الله أمرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع، وقال الترمذي عنه حسن صحيح.

كما دعا لمن يروون أحاديثه ويعلمونها الناس بالرحمة ودعاهم خلفاءه .

فقد روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله عليها هم أرحم خلفائي قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك قال الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس ».

ومما تقدم نعلم أن الصحابة كما اهتموا بالأخذ والحفظ اهتموا بالاعطاء والتبليغ لأنهم مكلفون بنقل الشريعة وعدم كتمان العلم وقد قال على المنطقة على ولو آية» الحديث قال المنطهري أي بلغوا عنى أحاديثي ولو كانت قليلة قال البيضاوي المظهري أي بلغوا عنى أحاديثي ولو كانت قليلة قال البيضاوي (رحمه الله) قال ولو آية ولم يقل ولو حديثاً لأن الأمر بتبليغ الحديث

<sup>(</sup>١) منهج انحدثين في ضبط السنة للدكتور محمود فياض ص ١١.

يفهم منه بطريق الأولوية فان الآبات مع انتشارها وكثرة حملها تكفل الله تعالى بحفظها وصونها عن الضياع والتحريف<sup>(١)</sup>.

هذا حال الصحابة رضى الله عنهم فى الأخذ عن رسول الله والاهتمام بذلك وفى التبليغ لما سمعوا وأخذوا والاهتمام بذلك وكيف لا يهتمون بالتبليغ بالأخذ والحفظ وقد أمروا بذلك صراحة كما تقدم فى الأحاديث السابقة.

وأيضاً فإن رسول الله عَلَيْكَ قال لوفد عبد القيس فيا رواه البخارى «احفظوا واخبروا من وراءكم» وفي حديث آخر قال: «ارجعوا إلى اهلكم فعلموهم».

وإذا عرفنا مدى اهتمام اصحاب رسول الله عَلَيْكُ بالأخذ والتبليغ عرفنا حال السنة والحديث فى عصر الرسالة وأنه كان عبارة عن الحفظ فى الصدور والعمل على حفظه وروايته وتبليغه وايماناً وحباً وديناً.

" وكان الاعتماد كل الاعتماد في أخذ الحديث وروايته على الحفظ والمشافهة والتلقين آنذاك لا على الكتابة والتدوين لشيوع الأمية فيهم ولأن الرسول عليه نهاهم عن كتابة غير القرآن مخافة أن تلتبس السنة بالقرآن ، روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه قال : « لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن ومن كتب شيئاً فليمحه » وما كان من بعض أصحاب رسول الله عليه من كتابة بعد الأذن لهم بالكتابة لا يدفع ما قلناه من أن

<sup>(</sup>١)الامام القسطلاني وصحيح البخاري للأستاذ عطية عبدالرحيم من ص ٢٢ . ٢٨.

الأحذ والرواية للحديث كان بالحفظ والتلقين والمشافهة لأن الأذن منه عليه الله على الكتابة كماكان منه عليه المأذون له في الكتابة كماكان النهى عن الكتابة مخافة أن يلتبس القرآن بغيره أو مخافة أن يشتغل عنه بغيره .

وهناك من العلماء من يرى أن أحاديث الأذن بالكتابة ناسخة لأحاديث النهى ويؤيد ذلك أن أحاديث الأذن متأخرة في التاريخ عن أحاديث النهى كان لضرورة زال عن أحاديث النهى كان لضرورة زال موجبها وتلك الضرورة كانت مخالفة أن يشتبه القرآن بغيره في صدر الرسالة فلها اشتهر أمر القرآن وظهر وانتشر بحيث لم يشتبه على أحد بغيره كان الأذن بكتابة السنة ومها يكن من شأن الكتابة في عصر الرسالة فإنها لم تكن كتابة بالمعنى الشامل المتعارف في كتابة العلوم وتدوينها لأنها لم تكن كالا من أفراد قلة يكتبون القليل من أحاديثه العاص قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه قال نعم العاص قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه قال نعم قلت في الغضب والرضا قال نعم فإني لا أقول فيهما إلا حقاً وروى البخاري عن أبي هريرة قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص عليها أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب .

وروى الترمذى عن أبى هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله عليه في في في في الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكا ذلك إلى رسول الله عليه فقال استعن بيمينك وأوماً بيده إلى الخط .

وروى البخارى ومسلم «أن أبا شاه اليمنى التمس من النبي عَلَيْتُ الله أن يكتب له شيئاً سمعه من خطبته عام الفتح فقال أكتبوا لأبى شاه .

وقد أسلم أبوهريرة عام سبع وقصة أبي شاه كانت في السنة الثامنة سنة فتح مكة وذا يدل على أن النسخ للنهى كان في السنوات الأخيرة من البعثة وأنه كان ناسخاً للنهى عن الكتابة الصادر في صدر البعثة وتخصيص بعض الصحابة بالأذن في وقت النهى العام لا يعارض القول بالنسخ لأن إبطال المنسوخ بالناسخ لا علاقة له ولا تأثير في تخصيص بعض أفراد العام قبل نسخه ، ومها يكن من أمر الخلاف في نسخ النهى لكتابة غير القرآن فقد استقر أمر الأمة بعد الصدر الأول على جواز كتابة الأحاديث ولقد قال ابن الصلاح في علوم الحديث ثم إنه زال الحلاف وأجمع المسلمون على الصلاح في علوم الحديث ثم إنه زال الحلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة (۱).

#### الحديث وكتابته في عصر الخلافة :

سبق أن بينا أن رسول الله نهى عن كتابة غير القرآن وأنه اذن لبعض الصحابة بالكتابة لاسباب يمكن التوفيق بها بين النهى عن الكتابة والاذن بها ، وأنه على الكتابة أخيراً ، وأن الإذن بالكتابة كان ناسخاً للنهى عنها وأن ما كان من بعض الصحابة من

<sup>(</sup>١) علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صُبْحي الصالح ص ٢٢ . ٢٣.

كتابة لا يعتبر من قبيل التدوين الشامل بالمعنى المعروف عند المؤلفين وأنه مها يكن من أمر الخلاف فى نسخ النهى عن كتابة الحديث أو عدم نسخه فإن الأمة قد استقرت بعد الصدر الأول على جواز الكتابة واجمع المسلمون على تسويغها وإباحتها.

ولذا لم يكن بعد وفاة رسول الله على تردد فى جواز كتابة الحديث من الصحابة كما لم يكن هناك تردد من التابعين وكثر الكاتبون للسنة والحديث واهتموا بالكتابة واعتزوا بما كتبوا . روى عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه فى واسطة الرحل فإذا نزل نسخة . وروى عن عبدالرحمن ابن أبى الزناد قال كنا نكتب الحرام والحلال وكان ابن شهاب يكتب كل ما يسمع فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس ، وعن يشام بن عروة أنه احترقت كتبه يوم الحرة فى خلافة يزيد وكان يقول : لو كان عندى كتبى بأهل ومالى .

فهذا كله دليل على اهتمامهم بكتابة الحديث واعتزازهم بما كتبوا . بل لقد هم الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يجمع الأحاديث ويدونها حفاظا عليها من الضياع فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله عليه فأشاروا عليه بكتابتها فأخذ بعد الاستشارة يستخير الله تعالى شهراً ولكن الله تعالى لم يرد له فلم ينشرح صدره لما هم به فرجع عن ذلك ورأى أنه لا يلبس كتاب الله بشيء أبداً روى اليهتى فى المدخل عن عروة بن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله يها فأشاروا عليه فطفق عمر يستخير الله فيها

شهراً ثم أصبح وقد عزم الله له فقال : « إنى كنت أردت أن أكتب السن وإنى ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإنى والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً » (() وهذا الذى رواه البيهتي في المدخل إن دل على شيء فإنما يدل على أن التحرج عن كتابة السنن قد ظل سائداً في عصر الخلافة وأن الكتابة للحديث مازال هناك من يمنعها ويتحرج من الاقدام عليها وعلى رأس هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا التحرج كان امتدادا لما كان عليه الأمر في عصر الرسالة ، ولقد جاء في تذكرة الخفاظ أن أبابكر جمع بعض الأحاديث وأحرقها ، ولكن هذا التحرج من أبي بكر وعمر رضى الله عنها لم يستمر فقد ثبت عنها الأمر بالكتابة . فقد كتب أبوبكر كتاباً فيه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله عليها كتبه لأنس رضى الله عنه كما في جمع الكتاب كما في المحدث الفاصل للرامهرمزي حديث ٥٠٠ وقد حض بالكتاب كما في المحدث الفاصل للرامهرمزي حديث ٥٠٠ وقد حض على رضى الله عنه على كتابة العلم () .

#### الحديث في عصر بدء تدوينه:

وبعد عصر الخلفاء الراشدين استمر الحال على ما هو عليه من قلة كتبة الحديث والتهيب من الكتابة فكان بعضهم يكتب والكثير

<sup>(</sup>١) أعلام المحدثين للأستاذ الدكتور محمد أبوشهية ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) هامش ص ٤ علوم الحديث للدكتور صبحى الصالح وقد ذكر في هامش الكتاب أن ما شاع على لسان كثير من الصحابة : من قولهم قيدوا العام بالكتابة أصله حديث مرفوع ولما شاع على ألسنة الصحابة ظنه البعض أنه من قبيل الموقوف

لا يكتب حتى كان عهد الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه الذى رأى جمع السنن وتدوينها جمعا وتدويناً شاملاً مخافة أن تضيع أو يلتبس الحق بالباطل وكان هذا على رأس المائة الأولى من الهجرة فكتب إلى العلماء فى الأمصار يدعوهم إلى جمع الأحاديث وقد كتب إلى أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم . وكتب إلى إبن شهاب الزهرى كما تقدم عند بيان واضع علم الحديث رواية وقد قام العلماء خير قيام بما ندبهم إليه الخليفة عمر بن عبدالعزيز .

وجمعوا الأحاديث والسنن ومحصوها وميزوا الصحيح منها والسقيم والمقبول والمردود وأصبحت كتابة الحديث عند الأمة أمراً مندوباً إليه مرغباً فيه بل لا يبعد وجوبها على من خشى عليه النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم ولم يعد أحد من السلف يتحرج من الكتابة بعد أن استقر الاجاع على جوازها وندبها.

وقد نشطت حركة التأليف والتدوين فى الحديث نشاطاً ملحوظاً وانبرى لهذا العمل العلماء المشهودون بالأمانة والتثبت والضبط وسهروا الميالى وجافوا المضاجع ولازموا الأسفار والرحلات وطافوا فى البلدان هنا وهناك للقاء المشايخ والأخذ عنهم ولعلو السند والحاجة إليهم.

هذا تاریخ الحدیث فی بدء تدوینه من أمثال أبی بکر بن محمد ابن عمرو بن حزم وابن شهاب الزهری ومن فی طبقتها.

#### الحديث في عصر انتشار التدوين:

بعد أن انتهى عصر الزهري وأبوبكر بن حزم ومن في طبقتهما

شاع التأليف وكثر التصنيف في الحديث وكان منهج أهل هذا العصر ونظام أهل الطبقة التالية لطبقة الزهرى في التدوين جمع الأحاديث النبوية مختلطة بأقوال الصحابة والتابعين وفتاواهم ومن مؤلني هذه الطبقة وذلك العصر، أبو محمد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح المتوفي سنة ١٥٠هـ بمكة وأبوعمر وعبدالرحمن الأوزاعي المتوفي سنة ١٥٦هـ بالشام وحاد بن سلمة المتوفى ١٧٦هـ بالبصرة، والامام مالك بن أنس عالم المدينة والمتوفى في عام ١٧٦هـ بالمدينة والمتوفى في عام ١٧٩هـ بالمدينة وسفيان الثورى المتوفى عام ١٦٦١ بالكوفة والليث بن سعد المتوفى عام ١٧٩هـ عصر وكل هؤلاء من أهل القرن الثاني كما هو واضح ولم يكتب البقاء إلا لموطأ الامام مالك من مؤلفات هذا العصر.

#### الحديث في القرن الثالث:

بعد أن كان حديث رسول الله مختلطاً بأقوال الصحابة والتابعين وفتاواهم في عصر انتشار التدوين أصبح بعد ذلك العصر يتجه المؤلفون اتجاهاً آخر فأفردوا حديث رسول الله على بالتأليف غير مختلط بما سواه من أقوال الصحابة والتابعين، ولكنهم اختلفوا في طريقة إفراده وتعددت في ذلك الطرق فمهم من ألف على المسانيد وطريقة المسانيد هي أن يلتزم المؤلف جمع أحاديث كل صحابي على حدة دون التقيد بوحدة الموضوع ومنهم من ألف على الأبواب الفقهية كأصحاب الكتب الستة وهم البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومن هؤلاء من تقيد بالصحيح كالبخاري ومسلم ومنهم من لم يتقيد كباقي أصحاب هذه الكتب

الستة

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح «.. إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث رسول الله على خاصة وذلك على رأس المائتين فصنف عبيد الله بن موسى العبسى الكوفي مسنداً وصنف مسدد إبن مسرهد البصرى مسندا وصنف أسد بن موسى الأموى مسندا وصنف نعيم بن حاد الخزاعي نزيل مصر مسنداً ثم اقتنى الأئمة من بعد ذلك أثرهم فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كالامام أحمد بن حنبل) ، إلى أن قال فلما رأى البخارى رضى الله عنه هذه التصانيف وجدها جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله التضعيف فلا يقال لغثه سمين فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين (۱)

وقدكان هذا العصر الذهبي في تاريخ الحديث حيث انجب مثل البخارى ومسلم واستوعب التصفيف فيه كل أحاديث الرسول عليقية غالباً وكثرت فيه المصنفات التي كانت معتمد المجتهدين والفقهاء والهداة والمصلحين وعلماء النفس والاجتماع وغيرهم.

#### الحديث في القرن الرابع:

لم يترك أهل القرن الثالث شيئاً من حديث رسول الله إلاّ دونوه ولم يغلت منهم إلاّ النذر اليسر ولم يدعوا شيئاً من علوم الحديث إلاّ

انتهى بتصرف من اعلام المحدثين ص ٢٣، ص ٢٤.

كتبوا فيه فلم يكن لمن جاء بعدهم من أهل القرن الرابع شيء سبقوا البه فهم سائرون على منوال سابقيهم في الجمع والتأليف وكان من أشهر كتب هذا القرن المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير وهي للأمام سلمان بن أحمد الطبراني المتوفى في سنة ٣٦٠هـ وقد رتب في الكبير الصحابة على الحروف ورتب في الأوسط والصغير شيوحه على الحروف أيضاً ومن أشهر المؤلفات في هذا العصر أيضاً سنن الدار قطني (م ٣٨٥)هـ وصحيح ابن حبان (م٤٥٤) وصحيح بن خزيمة (م ٣١١) ومسند الخوارزمي (م ٤٧٥) والمستدرك للحاكم

### الحديث في عصر التهذيب:

بعد القرن الرابع جاء عصر التهذيب فابتكر علماؤه تهذيب كتب من سبقوهم أو ترتيبها أو جمع شتينها من الكتب المتفرقة في كتاب واحد أو جمع ما تعلق منها بالأحكام والترغيب والترهيب أو اختصاره أو بيان غريبه أو تخريج بعض كتب الفقه والتفسير والوعظ ونحوها وهذا الحكم بحسب الغالب والكثير على أهل ذلك العصر في الجملة وإلا فهناك من أهل العصور السابقة من هذب ورتب بل وهناك من اجتهد بعد ذلك في التصحيح والتضعيف والنقد وقد كثرت الكتب التي تجمع بين صحيحي البخاري ومسلم أو بين الكتب الستة أو بين هذه وبين بعض المسانيد ، وإليك بعض المؤلفات على هذا الطريق .

١ \_ الجمع بين الصحيحين: كثرت كتب الجمع بين الصحيحين

فمن جمع بينهما ، الجوزق (م ٣٨٨) وابن الفرات (م ٤١٤) والبغوى (م١٦٥) وأحمد بن محمد القرطبي المعروف بابن أبي حجة (م٠٦٤).

Y \_ الجمع بين الكتب السنة: ممن جمع بين الكتب أبوالحسن وزين بن معاوية السرقطى (م ٥٣٥) والامام أبو السعادات محمد ابن الجزرى الشافعى (م ٢٠٦) وسمى كتابه «جامع الأصول من أحاديث الرسول» وهذا الكتاب كها يقول الأستاذ الدكتور محمد أبوشهبة فى أعلام المحدثين: فجاء كتاباً فذاً فى بابه لم ينسج على منواله ، وقطب الدين المكى وهو محمد بن علاء الدين المكى (م ٩٩٠).

٣- جوامع أخرى منها: «جامع المسانيد والألقاب» لأبي الفرج عبدالرحمن بن على الجوزى (٩٧٥) وهو يجمع بين الصحيحين ومسند أحمد وجامع الترمذى «مصابيح السنة» للأمام البغوى (م ٥٦٦) ومنها (جامع المسانيد والسنن الهادى لأقوم سنن) للحافظ إساعيل ابن عمر المعروف بابن كثير جمع فيه بين الصحيحين والسنن الأربعة ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى والمعجم الكبير اللطبراني، ومنها (جمع الجوامع) للحافظ عبدالرحمن السيوطي جمع فيه بين الكتب الستة وغيرها قال المناوى: إنه مات قبل أن يتمه ولقد اشتمل على كثير من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة: وقد قام بتهذيب ترتيب الجامع الكبير على ابن حسام الهندى في كتابه (كنز العال في سنن الأقوال والأفعال).

البوصيرى (م ٨٤٠) أفرد فيه مازاد في المسانيد العشرة من الأحاديث عافى الكتب الستة وهذه المسانيد هي : مسانيد أبي داود الطيالسي والحميدي ، ومسدد بن مسرهد ، وابن أبي عمرو ، واسحاق بن راهوية ، وابن أبي شنية وأحمد بن منيع ، وعبد بن حميد والحارث بن محمد بن أبي اسامة ، وأبي يعلى الموصلي ، وقد رتب كتابه اتحاف الحيرة على مائة كتاب .

ومنها (بحر المسانيد) للامام الحافظ الحسن بن أحمد السمرقندى (م ٤٩١) وقد جمع فيه السمرقندى مائة ألف حديث مرتبة مهذبة ويقال إنه لم يقع في الإسلام مثله.

2 التأليف بجاميع الأحكام: ألف المحدثون كتباً في الحديث جمعوا فيها أحاديث الأحكام مبوبة حسب أبواب الفقه كما هو الشأن من صنيع الفقهاء ومن هذه الكتب (السنن الكبرى لليهتى ، (م ٥٥٨) والسنن الصغرى له أيضاً. وقد قيل لم يؤلف في الإسلام مثلها ومنها عمدة الأحكام للحافظ عبدالغنى المقدسي الدمشتى (م ٠٠٠) جمع فيه أحاديث الأحكام التي اتفق عليها البخارى ومسلم ومنها (الالمام في أحاديث الأحكام) لابن دقيق العيد وقد شرحه في كتابه «الامام» ولكنه لم يكمل الشرح ويقال إنه لم يؤلف في هذا النوع أعظم منه ومنها (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) للحافظ بن حجر العسقلاني (م ٥٦٨) وقد شرحه الصنعاني في كتابه (سبل السلام) كما شرحه كثيرون غيره .

وقد كتب المؤلفون كتباً في الوعظ جمعوا فيها أحاديث الوعظ والرقائق والأخلاق والآداب. منها (الترغيب والترهيب

للامام المنذرى) (م ٢٥٦) والكتاب مشهور متداول وهو عمدة الواعظ والخطيب وقد نص فيه على درجة الأحاديث (۱) ومنها (رياض الصالحين) للامام النووى (م ٢٧٦) وقد ذكر فيه النووى مع أحاديث الباب ما ورد في هذا الباب من الآيات القرآنية ثم بين بعد ذلك درجة الأحاديث مع شرح غريبها وتوضيح مشكلها . والكتاب بين كتب الحديث أشهر من نار على علم ويتداوله الذين يتصدون للوعظ والارشاد وغيرهم من علماء الأمة ومحبى الثقافة الدينية والقدوة بسيد البشرية عليها .

ولعل فيا سبق غنية فى بيان تاريخ الحديث وبيان مدى نشاط حركة التأليف وطول باع المؤلفين ولعل فيا سبق أيضاً كفاية فى التوجيه إلى تلك المؤلفات العظيمة التى أثرت بها المكتبة الاسلامية واعتز بها الاسلام فى المشارق والمغارب ولا تظن أن ما تقدم من المؤلفين فى الرواية كان قاصر الباع فى الدراية بل كان طويل الباع فيها راسخ القدم فى معرفتها ولتتكلم الآن على تاريخ علوم الحديث التى كانت تمشى على قدم وساق فى التأليف فيها وفى معرفتها مع التأليف والتصنيف لعلم الحديث رواية . وإن تقدم التدوين فى علم الحديث عنها ولكن ليس معنى ذلك أن علوم الحديث لم تكن معروفة فى عنها ولكن ليس معنى ذلك أن علوم الحديث لم تكن معروفة فى ذلك الوقت بل كانت معروفة مفوظة منقوشة فى الأذهان فعلم الدراية كان معروفاً لأصحاب رسول الله عليه المؤلفة وكان أكثر حينا ظهرت الفتنة والتشيع ، وإليك الكلام عن تاريخ علوم الحديث .

اعتمدت غالباً فيا تقدم من تاريخ علم الحديث رواية على كتاب أعلام المحدثين لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمد أبوشهبة.



# الفصل الثالث فى تاريخ علـوم الحـديث

وكانوا فى نهاية الدقة والتثبت فى أخذ الحديث وروايته وساعدهم على زيادة الدقة والتثبت وقوة الحفظ المناسبات والوقائع التي كان من اجلها حديث رسول الله على فهم الذين شاهدوا فعله وسمعوا قوله وعاينوا ما قرره وعرفوا سيرته وخلقه وخلقه ولازموا التمسك بهديه والسير على سيرته فكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس عدلهم المولى سبحانه ونطق القرآن بعد التهم ورضى سبحانه عنهم ووعدهم جميعاً بالجنة فما ابعدهم عن الكذب على رسول الله وما

أحرصهم على الفوز برضوان الله اختارهم الله سبحانه حملة للوحى وأمناء للشريعة وهم يعرفون كيف يروى الحديث عن رسول الله وكيف يقبلونه ممن رواه وكانوا أبعد الناس عن الكذب واحرصهم على الدين لا تأخذهم فى الحق لومة لائم . كان هذا حالهم فى عصر الرسالة .

## ثانياً 🕾 في عصر الخلفاء الراشدين والتابعين :

وظل حال الصحابة في حال الرسول كما هو بعد وفاته من حيث الأمانة والدقة والضبط بل زادوا في التحرى في قبول المرويات عن رسول الله على «فكانوا إذا عرض لهم أمر يتطلب حكماً شرعياً لم يتبيّن لهم وجهه سأل طالب الحكم سواء كان خليفة أو غيره من في بعلسه هل عندكم في ذلك شيء عن رسول الله على في الرجل منهم قائلاً : سمعت النبي على يقول كذا فإن تذكروا أو تذكر أحدهم هذا القول قام فصدق صاحبه ثم يمضون الحكم على وفاق النص وإن لم يتذكر من أهل المجلس أحد قالوا للرجل هل عندك على ما قلت بينه فيذهب الرجل يلتمس من سمع من الرسول مثل ما بصدقه ثم يمضون الحكم ولم تقع حادثة واحدة عجز فيها صحابي بصدقه ثم يمضون الحكم ولم تقع حادثة واحدة عجز فيها صحابي عن اثبات صدقه فيها يحدث عن الرسول بشاهد من إخوانه (۱) واستمر هذا الحال على ما ذكرنا : الصحابة يحدثون عنه عليه وكبار التابعين يسمعون ويتحملون ثم يحدثون عنه عليه وكبار التابعين يسمعون ويتحملون ثم يحدثون عنهم ويؤدون بأمانة

<sup>(</sup>١) منهج المحدثين في ضبط السنة ص ١٢ .

ودقة وورع حتى كانت الفتوحات الاسلامية وأحدث الناس ما احدثوا وبعد الزمن بالناس عن رسول الله عصالة ووقعت الفتنة الكبرى ودخل على المسلمين الشر المستطير فتقسير الناس إلى شيعة وخوارج وأهل سنة واندس في المسلمين من يريد الكيد للاسلام والعبثُ به وهنا ظهر الكذب على رسول الله ﷺ وكثر الدخيل في الحديث وتباينت وجهات النظر في فهم أمور الدين والحكم على بعض الأحداث تبعأ للاختلاف السياسي وحينئذ سمع الصحابة إضافات إلى الرسول عليه قد أنكروها لعدم معرفتهم بها ، ولم يقبلوا من الحديث إلاَّ ما يعرفون روى مسلم عن بشير العدوى أنه جاء إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله عَلَيْتُهُ قال فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع حديثي احدثك عن رسول الله ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول قال رسول الله عَلَيْكُ ابتدرته ابصارنا واصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف (١) ويقول أبوبكر الصديق رضي الله عنه في خطية له: قد حليتكم اشطراً وقليتكم أظهراً وابطنا فعرفت انحاءكم وأهواءكم وعلمت أن قوماً اظهروا الاسلام بألسنهم وأسروا الكفر في قلوبهم فضربوا بعض أصحاب رسول الله عاضله ببعض وولدوا فيهم الروايات وضربوا الأمثال ووجدوا على ذلك من أهل الجهل من ابنائهم اعواناً يأذنون لهم ويصغون إليهم ومن أجل

<sup>(</sup>١) المنهج الحديث في علوم الحديث ص ١٩ ، ٢٠.

ذلك قال ابن سيرين : لم يكونوا يسألون عن الأستاذ فلها وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل الحديث فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ، وعن سلمان بن موسى قال لقيت طاوسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت ، قال إن كان صاحبك ملياً فخذ عنه ، ولما حال حال الناس إلى هذه الحال بدأ نقد الرجال والبحث عن الاسناد وتمييز المقبول من المردود في المرويات وصار حتماً على العلماء المخلصين أن يشمروا عن سواعد الجد لحاية السنة وتنقيتها من الدخيل فاندفعوا بدافع الغيرة الدينية ، والحمية الاسلامية إلى نقد الحديث متنا وسندا ووضعوا القواعد والموازين لضبط صفة الحديث والرواية فتناولوا حياة الرواة من كل ناحية وبينوا صفاتهم صدقاً وحفظاً وتثبتاً أوكذباً وضعفاً وغفلة أو وضعأ وتزويرأ ورتبوهم درجات بعضها فوق بعض تعديلأ وتجريحأ واحتاطوا في النقد والنقل أشد الحيطة حتى بلغ من شدة احتياطهم إلى ترك الرواية عن الثقة لتوهم شبهة في تصرفاته فقد روى أن البخاري ذهب إلى شيخ من المحدثين لم يكن متهماً عند القوم فوجده يخادع فرساً له بشعير في يديه ليغريه على القرب منه حتى إذا اقترب منه وأمسك به أمسك عنه الشعير ووضعه في جيبه فتركه ولم يستحل لنفسه أخذ الحديث عنه قائلاً : أَفَآمَن أَنْ يَخْدَعْنَى ؟ ومَا هي إلاّ شبهة توهمها البخاري في الشيخ مع عدالته وثقته ولكنه الورع والحيطة عند أخذ حديثه عَلَيْتُهُ (١) .

<sup>(</sup>١) أنظر منهج المحدثين في ضبط السنة.

وعلوم الحديث كما قلنا كانت معروفة المرواة من الصحابة ومن بعدهم راسخة قواعدها في قلوبهم ولما ألف العلماء ودونوا الحديث كانت مباحث تلك العلوم مصاحبة لمؤلفاتهم في مقدمتها أو في اثنائها حتى إذا استقلت تلك العلوم بالتأليف وجد المؤلفون المادة موجودة في كتب من سبقهم وفي كلامهم يقول الدكتور صبيحي الصالح في كتابه علوم الحديث عن علم الجرح والتعديل: وقد تكلم في هذا العلم كثيرون منذ عهد الصحابة إلى عصر المشتغلين بعلوم الحديث. فمن الصحابة ابن عباس (٩٦هم) وأنس بن مالك (٩٣هم) ومن التابعين الشعبي (١٠٤هم) وابن سيرين (١١٠هم) وفي آخر عصر التابعين الأعمش (١٠٤هم) وشعبة (١٠٦هم) ومالك (١٧٩هم). وقد أقبل الناس على كتابة الموطأ واطلقوا عليه الصحيح ، والتزامه الصحيح في الموطأ أكبر دليل على علمه بعلوم الحديث رضي الله عنه ولقد قال الشافعي في ثنائه على الموطأ «ما تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك».

وممن كانت له دراية بعلم الدراية فى الجرح والتعديل من طبقة العلماء التى تلى من تقدم ذكرهم كها يقول الدكتور صبيحى الصالح: ابن المبارك (١٨١هـ) وابن عيينه (١٩٧هـ) وعبدالرحمن ابن مهدى (١٩٨هـ) ويبلغ هذا العلم الذروة عند يحى بن معين (٢٣٢هـ) وابن حنبل (٢٤١هـ).

ثَالِثاً: علوم الحديث قبل عصر الرامهرمزى: لما جاء عصر التدوين وقام العلماء الذين عنوا بجمع الأحاديث فى الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع والمعاجم والعارفون بقواعد هذا العلم ومسائله والواضعون لها استنباطاً من الكتاب والسنة وقواعد الدين كانت الكتابة عن هذا العلم ضمن مؤلفاتهم فى علم الحديث مثل ما نجده فى كتاب الرسالة للشافعى (م ٢٠٤هـ) الذى تعرض لقواعد هذا العلم فكان أول من سمى الحديث الحسن وقد تعرض لختلف الحديث ، ومختلف الحديث نوع من علوم الحديث يبحث فى الأحاديث التى ظاهرها التعارض.

ومثل ما نقله تلاميذ الامام أحمد بن حنبل في محاورتهم معه وكان من تلاميذ الشافعي رضي الله عنها ومثل ما كتبه الامام مسلم (م. ٢٦) ومثل ما كتبه أبوداود (م ٢٧٥) في رسالته إلى أهل مكة في بيان طريقته في كتاب السنن المشهور وما ذكره الامام أبوعيسي الترمذي (م ٢٧٩) في كتابه العلل الذي كتبه في آخر جامعة وما بثه في ثنايا ذلك الجامع من تحسين وتصحيح وتصنيف للأحاديث وما ذكره الامام البخاري في تواريخه الثلاثة إلى غير ذلك من المباحث لتي وضعت مصاحبة للروايات في علم الحديث وعني فيها بنقد المرويات من حيث السند والمتن كها هو صنيع البخاري في التواريخ الثلاثة.

وقد كتب الامام محمد بن سعد كاتب الواقدى والمتوفى (٢٣٠) فى تاريخ الرواة وألف فى ذلك كتاب الطبقات فى خمسة عشر مجلداً وقد اختصره السيوطى (م ٩١١) تحت عنوان «انجاز الوعد المنتقى من طبقات ابن سعد» (١) ولابن المديني (٢٣٤هـ) تاريخ فى عشرة

 <sup>(</sup>١) أنظر في هذا كتاب أعلام المحدثين للأستاذ أبوشهبة ص ٣٠ والتي تليها وكتاب المنهج
 الحديث في علوم الحديث
 ص ٢٠ والتي تليها .

أجزاء ولابن حبان (٣٥٤هـ) كتاب في أوهام أصحاب التواريخ في عشرة أجزاء ، وهناك من العلماء من ألف في رجال مخصوصين تعديلاً وتجريحاً فألف في الثقات فقط كل من العجلي (٢٦١هـ) وزين الدين قاسم (٢٨٩هـ) وألف في الضعفاء والمتروكين كل من البخاري والنسائي وابن الجوزي ، وقد كتب في المدلسين فقط الإمام الحسين بن على الكرابيسي صاحب الشافعي ثم النسائي ثم الدارقطني ، وقد كان ذلك العصر عصر الكتابة في أحد علوم الحديث مثل ما كان من أبي يحيى الساجي (م ٣٧هـ) فقد ألف في مختلف الحديث ومثل ما كان من أبي الحسن النضر بن شميل المازني عبيدة معمر (٤٠٢هـ) وأبي عبيدة معمر بن المثنى (٢١٠هـ) وأبي عبيدة معمر بن المثنى (٢٠٠هـ) وأبي عبيدة الف كل منهم في غريب الحديث بن المثنى (٢١٠هـ)

وقد كتب الأخير كتاباً موجزاً وكتب الأول كتاباً أكبر وكتب الثانى كتاباً افنى فيه عمره وقد كتب أحمد بن اسحاق الدينارى (٢١٨هـ) ومحمد بن بحر الاصفهانى (٣٢٢هـ) فى ناسخ الحديث ومنسوخه وهكذا كانت الكتابة فى علوم الحديث إلى أن جاء الرامهرمزى.

رابعاً: تاريخ علوم الحديث في عصر الرامهرمزى: كان القاضى أبوبكر حسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزى المتوفى (٣٦٤هـ) أول من فكر فى جمع علوم الحديث فى كتاب مستقل وأول من ابتكر تخليص مباحثها من كتب الحديث ولم شتات علومها التى ألف فى كل منها على حدة وجمعها كلها فى مؤلف جامع لكل العلوم.

فألف من أجل ذلك كتابه «المحدث الفاصل» فهو أول كتاب صنف فى فن علوم الحديث بطريقة موضوعية شاملة لأنواع علوم الحديث واجمع فى زمانه فيها ثم توالى بعده التأليف على طريقته فى الجمع والاستيعاب ولكنه ثما وازدهر بعده طوراً بعد طور إلى أن بلغ التأليف فى علم علوم الحديث درجة الكمال فكل من كتب فى هذا العلم بعد الرامهرمزى استفاد ممن سبقه وزاد عنه أو استدرك عليه أو ابتكر جديداً لم يسبق إليه.

وقد قسم بعض العلماء تاريخ علوم الحديث من بدء الكتابة فيه مزجاً بالمتون والأسانيد إلى عام ١٣٦٨هـ إلى سبعة أدوار.

الدور الأول: دور مزجه بالمتون والأسانيد وكان ذلك من القرن الثانى الهجرى إلى القرن الرابع. وخير مثل لذلك «الرسالة» و «الأم» للشافعي (٢٠٤هـ).

الدور الثانى: دور إفراده بالتأليف فى حالته المنهجية الموضوعية المبتكرة من منتصف القرن الرابع الهجرى ويمثل هذا الدور كتاب «المحدث الفاصل» للرامهرمزى (٣٦٤هـ) الذى لم يكن مستوعباً ولكنه أجمع ما جمع فى ذلك العصر.

الدور الثالث: دور إفراده بالتأليف وجمع مقدار كبير منه ويمثل ذلك الدوركتاب «معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابورى (٤٠٥) استوعب فيه بدون تنقيح وترتيب.

الدور الرابع: إفراده بالتأليف على طريقة الاستيعاب والتفصيل ويمثل لذلك الدور بكتابي «الكفاية في قوانين الرواية» و «الجامع لآداب الشيخ والسامع» وكلاهما للخطيب أبي بكر أحمد

ابن على البغدادى المتوفى (٣٣ هـ) وكتاب الكفاية يبحث أصول الرواية وقواعدها الكلية المشتملة على المسائل الجزئية أما كتاب «الجامع» فهو يبحث آداب تحمل الرواية وأدائها. وما من فن من فنون علوم الحديث إلا كتب فيه البغدادى كتاباً مفرداً فكل من جاء بعده عيال عليه كما قال ابن نقطة.

الدور الخامس: إفراده بالتأليف مع الاستيعاب والايجاز ويمثل ذلك الدور بكتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو مقدمة ابن الصلاح الشهرزورى (۱) وهو أبوعمر عثمان بن الصلاح (٦٤٣هـ) يقول فضيلة الدكتور محمد السهاحي عن كتاب المقدمة: «عني ابن الصلاح بتصانيف الخطيب فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها تحب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فعكف عليه الناس وساروا لسيره فلا يحصي كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصد ومعارض له ومنتصر» (۱).

الدور السادس: افراده بالتأليف على وجه الاستيعاب والاختصار مع نوع من التهذيب والاستدراك والاختصار ويمثل لذلك الدور بكتابي «تقريب الإرشاد إلى علم الاسناد» و «التقريب

<sup>(</sup>۱) ونسبه إلى شهر زور \_ بفتح شين وسكون الهاء وضم الراء والزاى وسكون الواوكما في معجم البلدان \_ بلدة بين الموصل وعمدان مشهورة ببنائها كما في اللباب \_ وقال ياقوت بين إربل وعمدنن وأهلها كلهم أكراد ، وشهر معناه مدينة وقد بناها زور بن الضحاك فسلمت إليه .

وابن الصلاح هو ابن صلاح الدين فقيل الصلاح تخفيفاً ، انتهى بنصه من تحقيق فضيلة الدكتور عبد.لوهاب عبداللطيف على تدريب الراوى.

<sup>(</sup>٢) المنهج الحديث في علوم الحديث قسم لرواية ص ٧٤.

والتيسير» وكلاهما للأمام محى الدين بن شرف النووى المتوفى (٦٧٦هـ) والأول منها مختصر لكتاب ابن الصلاح وثانيها مختصر المختصر وعليه شروح عديدة للزين العراقي والسخاوى والسيوطى الذي سمى شرحه «تدريب الراوى في شرح تقريب النواوى» وهو من أجل المؤلفات.

الدور السابع: دور التأليف فيه بما يناسب الظروف والملابسات والحالة العلمية (۱) ويمثل لذلك الدور بكتاب «أحسن الحديث» للمحلاوى و «توجيه النظر إلى أصول الأثر» للشيخ طاهر بن صالح ابن أحمد الجزائرى الدمشق المتوفى (١٣٢٨هـ) يقول فضيلة الشيخ الساحى عن هذا الكتاب «وقد تعرض الكتاب لكثير من موضوعات هذا العلم بالبيان والتفصيل والاجادة وقال فى خطبة كتابه \_ يعنى مؤلف توجبه النظر \_ أما بعد فهذه فصول جليلة المقدار ينتفع بها المطلع فى كتب الحديث وكتب السير والاخبار وأكثرها منقول من كتب أصول الفقه وأصول الحديث ، ومن مؤلفات هذا الدور «كتاب قواعد التحديث فى فنون المصطلح وهو لمؤلفه السيد عمد جال الدين القاسمى المتوفى (١٢٣٢هـ).

هذا ومن مؤلفات علمائنا وشيوخنا المعاصرين ، المنهج الحديث فى علوم الحديث وهو ثلاثة كتب قسم المصطلح وقسم الرواية وقسم الرواة وهو لشيخنا فضيلة الدكتور محمد محمد السماحي . و «أعلام

<sup>(</sup>١) أنظر هذا التقسيم فى كتاب «ضوء القمر على نخبة الفكر» لفضيلة الدكتور محمد على أحمدين ص ١٠ وما يليها ولك الترجمة عن الكتب فى كتاب «المنهج الحديث» قسم الرواية لفضيلة الدكتور محمد محمد السماحي ص ٢٢ وما يليها.

المحدثين» وهو لشيخنا الدكتور محمد محمد أبوشهبه ، تكلم فيه عن منزلة الأحاديث والسنن من الدين ثم عن تاريخ علم الحديث رواية مع ذكر أشهر الكتب المؤلفة \_ في كل طور من أطواره ثم تكلم فيه عن أعلام المحدثين ومؤلفاتهم وشيوخهم ورواتهم ومناقبهم فجاء كتاباً عظيماً في موضوعه ، و «علوم الحديث» للدكتور صبيحي الصالح الذي يشتمل على مباحث علمية رصينة تنفض غبار السنين عن تراثنا الخالد وتكلم فيه عن تاريخ علوم الحديث والمؤلفات التي ألفت فيه و تكلم أيضاً عن الرواية والرواة وأنواع علوم الحديث وهو مرجع عظيم لا يستغني عنه .

وهناك مؤلفات أخرى لا تحصى كثرة لم تذكر مما ألف قديماً وحديثاً. ولعل فيما ذكرنا غنية لطالب الغناء الذى يريد معرفة أشهر المؤلفات فى علوم الحديث وأشهر المؤلفين فيها ليقف بنفسه على عظمة التأليف وينتفع بهم وبمؤلفاتهم.

# الفصل الرابع

# أقسام الحديث والسنن

تنقسم الأحاديث والسنن المضافة الى النبى عَيْنِكُمْ قولا أو فعلا أو تقريراً أو وصفاً بنوعيه أو أياما وتاريخا كاستشهاد حمزة وقتل أبى جهل إلى الأقسام الآتية وهى : المتواتر والمشهور والصحيح والحسن والمصالح والمضعف والضعيف والمسند والمرفوع والموقوف والموصول والمرسل والمقطوع والمنقطع والمعضل والمعنعن والمأنن والمعلل والمدرج والعالى والنازل والمسلسل والغريب والعزيز والمعلل والفرد والشاذ والمنكر والمضطرب والموضوع والمقلوب والمركب والمنقلب والمدبج والمصحف والناسخ والمنسوخ والمختلف.

هذه هي أقسام الحديث العامة والتسمية فيها لاعتبارات مختلفة وسهات متباينة وقد ينقسم بعض هذه إلى أقسام وقد يندرج الكثير منها تحت نوع باعتبار تقسيم آخر، وسنتكلم إن شاء الله على هذه الأقسام مع الاختصار والافادة ما أكن فأقول متسلها الرشد والسداد من رب العباد.

#### تعریف کل مما تقدم والکلام علیه:

١ ـ المتواتر: عرفه ابن الهام فقال: المتواتر خبر جاعة يفيد

العلم لا بالقرائن المنفصلة بل بنفسه ، وقال فى شرح المنار : عرفه المحققون بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه .

شرح التعريف: «خبر» جنس يشمل الغريب والعزيز والمشهور والمتواثر و «جاعة » قيد خرج به العزيز والغريب إن أريد بالجاعة أكثر من اثنين و «يفيد العلم » خرج المشهور حيث لم يبلغ حد التواتر «بنفسه » قيد خرج به ما أفاد العلم لا بنفسه بل بالقرائن المنفصلة مثل خبر جاعة بأن السواد والبياض لا يجتمعان أو بأن النفي والإثبات لا يجتمعان على شيء واحد ولا يرتفعان أو مثل خبر جاعة موافق لخبر الله أو خبر رسوله القطعيين أو نحو ذلك مما يفيد العلم لا بنفسه .

أما القرائن المتصلة بأركان الحبر فإنها لا تخرج الخبر عن تواتره وأركان الحبر المتواتر هي :

١ ــ الخبر من حيث هو بقطع النظر عن تواتره والهيئات المقارنة
 له الموجبة لتحقيق مضمونه لا تضر لأنها من القرائن المتصلة .

٢ ــ المخبر بالكسر وكونه موسوما بالصدق مباشراً للأمر الذي قام
 به لا يضر لأن هذا من القرائن المتصلة .

٣ المخبر عنه أى الواقعة التي أخبر الجمع عن وقوعها وكونها
 أمراً قريب الوقوع قرينة متصلة تدل على صدق الخبر لا تضركذلك .

٤ ــ المخبر بفتح الباء وكونه ذكياً مثقفاً حصيفا قرينة متصلة تدل
 على صدق الحبر لا تضر بالتواتر (١١) .

<sup>(</sup>١) المنهج الحديث في علوم الحديث قسم الرواية ص ٤٩.

وعرف: بأنه الذي يرويه عدد تحيل العادة تواطأهم على الكذب من ابتدائه إلى انتهائه. ويضاف لذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه كحديث «من كذب على متعمداً...» نقل النووى أنه جاء عن مائتين من الصحابة رضى الله عنهم (١).

وعرف بأنه: الذي رواه جمع كثير يحيل العقل اتفاقهم على الكذب واستندوا إلى أمر محس مع تحقيق ذلك في جميع الطبقات (٢)، والأمر المحس ماكان محساً بإحدى الحواس الخمس كالمسموع أو المبصر أو المشموم أو المذاق أو الملموس.

ومعنى يحيل العقل أو العادة تواطأهم على الكذب بأن يكونوا مثلا من بلدان متفرقة وصنائع مختلفة وأوساط متباينة لا يجمعهم هوى ولا يحويهم مكان ولا تشملهم إمرة سلطان له هوى فى جمعهم وأمرهم بالخبر، ولذا لم يقبل ما تواتر عن اليهود من نقلهم عن موسى تكذيب كل ناسخ لشريعتهم لأنه من قول علمائهم ويمكن الاجتماع عليه وكذا أخبار أهل الملل والنحل ...

شروط التواتو: من التعريف السابق تعرف شروط التواتر وهي :

۱ أن يروى المتواتر جمع .

٢ ـ وأن يكون الجمع كثيراً.

٣ ـ وأن يحيل العقل اتفاق الرواة على الكذب.

٤ ـ وأن يستندوا إلى أمر محس.

<sup>(</sup>١) كتاب «الامام القسطلاني وصحيح البخاري» للأستاذ عطية عبدالرحم ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ضوء القمر على نخبة الفكر ص ١٩ وما يليها.

وأن يتحقق ذلك في جميع الطبقات.

الاختلاف في عدد التواتر: اختلف في العدد الذي يكون به التواتر

١ فقيل بعدم اشتراك الحصر في عدد معين. ومحل اشتراك
 عدم الحصر فها زاد على اثنين حيث كثرت طرقه.

٢\_ وقيل أقله أربعة لأن الأربعة لابد منها في حد الزنا .

٣\_ وقيل خمسة لأن الخمسة معتبرة في شهادات اللعان .

٤ ــ وقيل سبعة قياساً على غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا
 لأن السبعة لها تأثير في التطهير واليقين أيضا تطهير.

ه\_ وقيل عشرة. لقوله تعالى ﴿ قلك عشرة كاملة ﴾ فوصف العشرة بالكمال.

٦ وقيل اثنى عشر عدد نقباء بنى إسرائيل الذين أرسلهم
 موسى ليعرفوا من أخبار الجبابرة .

وقيل عشرون لأن خبرهم مفيد للعلم بإرسال الرسول ولذا
 وجب قتال من خالفهم بعد إخبارهم بالرسول وطلب الإيمان به ماالله

۸\_ وقيل أربعون لقول الرسول عَيَّالِيَّةِ « خير السرايا أربعون » ولقوله سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وكانوا أربعين كملهم عمر رضى الله عنه ببركة دعوته عَيِّالَيْةِ . فإخبار الله عنه بأنهم كفوا نبيهم يستدعى صدق إخبارهم عن أنفسهم بذلك .

وقيل خمسون اعتباراً بعدد ايمان القسامة التي اعتبرت

فى صدق المقسمين.

۱۰ وقیل سبعون اعتباراً باختیار موسی قومه سبعین رجلا لمیقات ربه لیسمعوا کلامه سبحانه ویجبروا من وراءهم بذلك . 
۱۱ وقیل ثلاثمائة وبضع عشر عدد أهل بدر إذ لولا أن خبرهم یفید العلم بإرسال الرسول ماکان لقتالهم للکفار مسوغ (۱) . 
۱۲ وقیل مالا یحصرهم عدد لکثرتهم لأن تلك الکثرة الکاثرة مانعة من التواطؤ علی الکذب یقول صاحب المنهج الحدیث فی قسم الروایة منه وهذه المذاهب کلها باطلة لا یستحق أن یلتفت إلیها ... مقول : والمختار عدم تعیین العدد الأقل ... إلخ (۱) .

وقد قال ابن حجر : لا معنى لتعيين العدد على الصحح (٣) .

#### شروط التواتر المحتلف فيها:

١ – العدالة والإسلام . اشترطها جماعة ، منهم فخر الإسلام والأكثرون على عدم اشتراطها . قال فى جمع الجوامع وشرحه : والأصح أنه لا يشترط فيه أى فى المتواتر إسلام فى رواته ولا عدم احتواء بلد عليهم (١٠) .

٢ ــ اشترط الشيعة وجود المعصوم في الرواة وهذا باطل أملته عقيدتهم الفاسدة إذ ليس هناك معصوم إلا رسول الله عليه عليه المعلمة إذ ليس هناك معصوم المعلم ا

المتهج الحديث ص ٥٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) أنظر شرح على القارى على نخبة الفكر ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث للدكتور صبيحي الصالح ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ص ٥٨ من حاشية العلامة عطية الاجهوري على شرح الزرقاني على البيقونية .

٣\_ واشترط قوم ألا يكونوا محصورين فى بلد لأن حصرهم بمكن به تواطؤهم على الكذب والأصح خلافه كها عرفت من جمع الجوامع وقد قال: فيجوز أن يكونوا كفاراً وأن تحويهم بلد كأن يخبر أهل قسطنطينية بقتل ملكهم لأن الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب (١).

٤ ـ واشترط قوم الاختلاف فى النسب والدين والوطن حتى لا يمكن التواطؤ على الكذب وذلك لأن الاتفاق فى ذلك يؤدى إلى الاتفاق على الكذب وكل هذه الشروط باطلة لتحقق العلم بالتواتر بدون هذه الشروط (١) والمدار على الكثرة التي تحيل التواطؤ على الكذب .

## التواتر اللفظي والتواتر المعنوى :

ينقسم الحديث المتواتر إلى متواتر لفظى وإلى متواتر معنوى .

1 ـ والمتواتر اللفظى هو الذى اتحدت الرواة على روايته بلفظه فى جميع الطبقات . وابن حجريقول إنه عزيز جدا لأن الاتفاق على لفظ واحد من الجميع عسير وبعض العلماء يرى أنه كثير فى أحاديثه عليه ويمثلون له بحديث إنشقاق القمر وحنين الجذع وحديث من على متعمدا والمسح على الخفين والإسراء والمعراج وممن ذهب هذا المذهب السيوطى فى كتابه الأزهار المتناثرة فى «الأخبار المتواترة» والقاضى عياض فى الشفاء .

<sup>(</sup>١) ص ٥٨ أيضاً المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٢) المنهج الحديث ص ٥٥ وما يليها من قسم الرواية .

فى صدق المقسمين.

۱۰ ـ وقيل سبعون اعتباراً باختيار موسى قومه سبعين رجلا لميقات ربه ليسمعوا كلامه سبحانه ويخبروا من وراءهم بذلك . 
۱۱ ـ وقيل ثلاثمائة وبضع عشر عدد أهل بدر إذ لولا أن خبرهم يفيد العلم بإرسال الرسول ماكان لقتالهم للكفار مسوغ (۱) . 
۱۲ ـ وقيل مالا يحصرهم عدد لكثرتهم لأن تلك الكثرة الكاثرة مانعة من التواطؤ على الكذب يقول صاحب المنهج الحديث في قسم الرواية منه وهذه المذاهب كلها باطلة لا يستحق أن يلتفت إليها ... ألواية منه وهذه المذاهب كلها باطلة لا يستحق أن يلتفت إليها ... ثم يقول : والمختار عدم تعيين العدد الأقل ... إلخ (۱) .

#### شروط التواتر المختلف فيها:

العدالة والإسلام. اشترطها جماعة ، منهم فخر الإسلام والأكثرون على عدم اشتراطها. قال فى جمع الجوامع وشرحه: والأصح أنه لا يشترط فيه أى فى المتواتر إسلام فى رواته ولا عدم احتواء بلد عليهم (¹).

٢ ــ اشترط الشيعة وجود المعصوم في الرواة وهذا باطل أملته عقيدتهم الفاسدة إذ ليس هناك معصوم إلا رسول الله عليه عليه المعلم المعلم

المتهج الحديث ص ٥٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) أنظر شرح على القارى على نخبة الفكر ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث للدكتور صبيحي الصالح ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ص ٥٨ من حاشية العلامة عطية الاجهوري على شرح الزرقاني على البيقونية .

#### وجوب العمل بالمتواتر وإفادته العلم:

مذهب الجمهور أن المتواتر يفيد العلم الضرورى وهو المعتمد وخالف فى ذلك السمنية والبراهمة فقالوا إنه لا يفيد العلم لا ضرورة ولا نظرا وذهب الكعبى وأبو الحسين من المعتزلة وإمام الحرمين من الشافعية إلى أنه يفيد العلم نظرا لا ضرورة وذهب المرتضى من الرافضة والآمدى من الشافعية إلى التوقف وذهب الغزالى إلى أنه من قبيل قضايا قياساتها معها فليس من الأوليات ولا من الكسبيات بل مثل قولك العشرة نصف العشرين وابن حجر على الأول قال فى نخبة الفكر « وهو المفيد للعلم اليقيني » وقال شارحها « أى الضرورى » ولا خلاف بين المحدثين فى أن كلا من المتواتر اللفظى والمعنوى يوجب العلم القطعى اليقيني . ولهذا يذكره المحدثون فى كتبهم لمجرد يوجب العلم القطعى اليقيني . ولهذا يذكره المحدثون فى كتبهم لمجرد بيحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث بيحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث العمل به من غير بحث لا يجابه اليقين وإن ورد عن الفساق بل عن الكفرة (۱) .

Y - المشهور: هو الحديث الذي رواه جماعة فأكثر في كل طبقة من الطبقات مثل حديث: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » فقد رواه في كل طبقة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أكثر من ثلاثة (٢) والمراد بالجماعة والثلاثة فما فوق والمشهور

<sup>(</sup>١) شرح على القارى على نخبة الفكر ص ٢٦ و ٢٧.

 <sup>(</sup>۲) ضوء القمر على نخبة الفكر ص ۲۰.

فى صدق المقسمين.

۱۰ ـ وقيل سبعون اعتباراً باختيار موسى قومه سبعين رجلا لميقات ربه ليسمعوا كلامه سبحانه ويخبروا من وراءهم بذلك . 
۱۱ ـ وقيل ثلاثمائة وبضع عشر عدد أهل بدر إذ لولا أن خبرهم يفيد العلم بإرسال الرسول ماكان لقتالهم للكفار مسوغ (۱) . 
۱۲ ـ وقيل مالا يحصرهم عدد لكثرتهم لأن تلك الكثرة الكاثرة مانعة من التواطؤ على الكذب يقول صاحب المنهج الحديث في قسم الرواية منه وهذه المذاهب كلها باطلة لا يستحق أن يلتفت إليها ... ألواية منه وهذه المذاهب كلها باطلة لا يستحق أن يلتفت إليها ... ثم يقول : والمختار عدم تعيين العدد الأقل ... إلخ (۱) .

#### شروط التواتر المختلف فيها:

العدالة والإسلام. اشترطها جماعة ، منهم فخر الإسلام والأكثرون على عدم اشتراطها. قال فى جمع الجوامع وشرحه: والأصح أنه لا يشترط فيه أى فى المتواتر إسلام فى رواته ولا عدم احتواء بلد عليهم (¹).

٢ ــ اشترط الشيعة وجود المعصوم في الرواة وهذا باطل أملته عقيدتهم الفاسدة إذ ليس هناك معصوم إلا رسول الله عليه عليه المعلم المعلم

المتهج الحديث ص ٥٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) أنظر شرح على القارى على نخبة الفكر ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث للدكتور صبيحي الصالح ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ص ٥٨ من حاشية العلامة عطية الاجهوري على شرح الزرقاني على البيقونية .

ويده » فمشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام فى آن واحد ، وعلى هذا فالشهرة تنقسم إلى قسمين :

1 ـ اصطلاحیة وهی ما علیه المحدثون فی تعریف الحدیث المشهور، وغیر اصطلاحیة یراد بها مطلق الانتشار والاشتهار والذیوع که هو الحال فی الشهرة التی عرفت عند النحاة والفقهاء وهی شهرة عامة، وتنقسم الشهرة أیضاً إلی شهرة مطلقة بین المحدثین وغیرهم، ومثلها حدیث: «المسلم من سلم المسلمون من المانه ویده» وإلی شهرة خاصة بالمحدثین. ومثالها حدیث أنس: «أن رسول الله عیقی قنت شهرا بعد الرکوع یدعو علی رعل وذکران» أخرجه الشیخان البخاری ومسلم من روایة سلیان التیمی عن أبی مجلز عن أنس، وقد رواه عن أنس جمع غیر أبی مجلز، ثم عن أبی مجاعة عن التیمی بحیث اشتهر بین المحدثین، أما غیرهم فربما استغربه لأن الغالب روایة التیمی عن أنس بلا واسطة، وهذا بواسطة.

وأبو مجلز بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام كما في شرح الزرقاني على البيقونية (١) اسمه لاحق بن حميد مشهور بكنيته ثقة ، كما أفاده الشيخ عطية الأجهوري في حاشيته على شرح الزرقاني على البيقونية (٢) نقلا عن التقريب .

هذا ويطلق لفظ المشهور على المتواتر والمستفيض وهو أقوى من

<sup>(</sup>۱) ص ۵۸.

<sup>(</sup>٢) ص ۵۸.

المشهور . واصطلاح الماوردى (١) أنه أقوى من المتواتر ، ولا يطلق لفظ المتواتر على المشهور ، فكل متواتر مشهور ، ولا عكس .

#### تقسيم المشهور باعتبار الصحة وعدمها:

لا يلزم من شهرة الحديث صحته فى الواقع ، فقد يكون صحيحا ، وقد يكون غير صحيح ، بل قد يكون باطلا ، وعلى هذا فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى الأقسام الآتية :

١ مشهور صحيح. ومثاله حديث « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ، ولكن يفيض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ».

٢ مشهور حسن . ومثاله حدیث « طلب العلم فریضة علی
 کل مسلم » فقد قال أبو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن المزی نسبة
 إلى مزة قریة بدمشق ، إن له طرقا یرتقی بها إلى رتبة الحسن .

٣ ـ مشهور ضعيف . ومثاله حديث : « ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين » الحديث ، وحديث : « إذا أراد الله إنفاذ قضائه سلب من ذوى العقول عقولهم » الحديث . « وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها » .

٤ ــ مشهور باطل موضوع لا أصل له: وأمثلته كثيرة تشيع
 على ألسنة العامة وهى ما بين مرفوعات وموقوفات ومقطوعات

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص ١٤٠ . ١٤١ .

ومنها: «يوم صومكم يوم نحركم» و «كنت كنزا لا أعرف» و «منه عرف نفسه فقد عرف ربه» و «الباذنجان لما أكل له» (١) و « من بشرنى بخروج آذار بشرته بالجنة » ، كما ذكر ذلك فى شرح البيقونية عند تعرضه لتلك الأقسام (١) ، ومن الأحاديث الموضوعة المشهورة « ربيع أمتى العنب والبطيخ » ( $^{(7)}$ ).

٣- العزيز: هو الحديث الذي رواه اثنان ولو في طبقة واحدة بشرط أن لا يقل الباقي عن اثنين اثنين ، ويجوز الزيادة عن اثنين لا في كل الطبقات ، فالشرط أن يرويه اثنان ولو في طبقة على الأقل ، ومثاله حديث: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » فقد رواه من الصحابة أنس وأبو هريرة ، ورواه عن أنس اثنان من التابعين قتادة وعبد العزيز بن صهيب ، ورواه عن قتادة اثنان: شعبة وسعيد ، ورواه عن عبد العزيز اثنان: إساعيل بن علية وعبد الوارث ، ورواه عن كل من إساعيل وعبد الواث جاعة ، والعزيز كالمشهور قسم من الآلحاد قسيم المتواتر ، وسمى عزيزاً لقلة وجوده من عز يعز بكسر عين المضارع أو لكونه قوى بمجيئه من طرق أخرى من عز يعز بفتحها كقوله أو لكونه قوى بمجيئه من طرق أخرى من عز يعز بفتحها كقوله تعلى : ﴿فعززنا بثالث﴾ . وقد قال في تعريفه صاحب

<sup>(</sup>۱) صرح السيوطى بوضعها فقال: «وكلها باطلة لا أصل لها » التدريب ص ۱۸۹ ، انتهى من هامش كتاب «علموم الحديث» الدكتور صبيحى الصالح ص ۲۳۳ .

 <sup>(</sup>۲) قال العلامة الزرقاني شارح البيقونية عنه ، وعن حديث : «نحركم يوم صومكم»
 مشهوران ، ولا أصلة لها .

<sup>(</sup>٣) ضوء القمر ص ٢١.

البيقونية: «عزيز مرو اثنين أو ثلاثة»، وقد تقدم ومعناه أن العزيز مروى اثنين اثنين فى جميع الطبقات، أو مروى ثلاثة بشرط أن يكون فى إحدى الطبقات مروى اثنين فقط.

وقد زعم بن حبان البستى : أن لا وجود أصلا للحديث العزيز لاعتقاده أن العزيز ما يرويه اثنان إلى أن ينتهى إسناده .

ودعواه عدم وجوده أصلا: لا يطلق تسليمه له ، بل يقيد بكون مراده بالعزيز الذى يرويه اثنان عن اثنان فى كل الطبقات ، أما إن كان مراده بالعزيز مطلقا فلا يسلم له ، لأن العزيز الذى لا يقل رواته عن اثنين ، ولو فى طبقة من طبقاته مع جواز الزيادة عنها فى غير تلك الطبقة ، صورته موجودة وهى حديث : « لا يؤمن أحدكم » الحديث وهو ما مثل به للعزيز آنفا (١) .

£ - الغريب: هو الحديث الذي تفرد به راو واحد ، ولو في طبقة ، ومثاله حديث : ﴿ إِنَّمَا الْأَعَالَ بِالنَّيَاتِ ﴾ فقد تفرد به من الصحابة عمر ، وتفرد به التابعين علقمة ، وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ، وتفرد به يحيى بن سعيد عن علقمة ، ثم رواه عن يحيى عدد كثير في كل طبقة (٢) ، وقد قال في تعريفه صاحب البيقونية ، وقل غريب ما روى راو فقط ،

أقسام الغريب بالنسبة لموضع الغرابة من السند: ينقسم الغريب من حيث إن الغرابة فى أصل السند، أو فى غيره إلى فرد مطلق، وإلى فرد نسبى. وأصل السند هو الصحابى، وغير أصل

<sup>(</sup>١) أنظر في ذلك ضوء القمر ص ١٩ وشرح الزرقاني على البيقونية ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) ص ١٩ ضوء القمر.

ومنها: «يوم صومكم يوم نحركم» و «كنت كنزا لا أعرف» و «منه عرف نفسه فقد عرف ربه» و «الباذنجان لما أكل له» (١) و « من بشرنى بخروج آذار بشرته بالجنة » ، كما ذكر ذلك فى شرح البيقونية عند تعرضه لتلك الأقسام (١) ، ومن الأحاديث الموضوعة المشهورة « ربيع أمتى العنب والبطيخ » ( $^{(7)}$ ).

٣- العزيز: هو الحديث الذي رواه اثنان ولو في طبقة واحدة بشرط أن لا يقل الباقي عن اثنين اثنين ، ويجوز الزيادة عن اثنين لا في كل الطبقات ، فالشرط أن يرويه اثنان ولو في طبقة على الأقل ، ومثاله حديث: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » فقد رواه من الصحابة أنس وأبو هريرة ، ورواه عن أنس اثنان من التابعين قتادة وعبد العزيز بن صهيب ، ورواه عن قتادة اثنان: شعبة وسعيد ، ورواه عن عبد العزيز اثنان: إساعيل بن علية وعبد الوارث ، ورواه عن كل من إساعيل وعبد الواث جاعة ، والعزيز كالمشهور قسم من الآلحاد قسيم المتواتر ، وسمى عزيزاً لقلة وجوده من عز يعز بكسر عين المضارع أو لكونه قوى بمجيئه من طرق أخرى من عز يعز بفتحها كقوله أو لكونه قوى بمجيئه من طرق أخرى من عز يعز بفتحها كقوله تعلى : ﴿فعززنا بثالث﴾ . وقد قال في تعريفه صاحب

<sup>(</sup>۱) صرح السيوطى بوضعها فقال: «وكلها باطلة لا أصل لها » التدريب ص ۱۸۹ ، انتهى من هامش كتاب «علموم الحديث» الدكتور صبيحى الصالح ص ۲۳۳ .

 <sup>(</sup>۲) قال العلامة الزرقاني شارح البيقونية عنه ، وعن حديث : «نحركم يوم صومكم»
 مشهوران ، ولا أصلة لها .

<sup>(</sup>٣) ضوء القمر ص ٢١.

الذي انفرد عن وطنه .

أقسام الغريب من حيث الصحة وعدمها: الغالب في الغريب أن يكون صحيحاً ، فالغريب أن يكون صحيحاً ، فالغريب ينقسم إلى قسمين من تلك الحيثية .

١ \_ صحيح وهو قليل .

٢ ضعيف وهو الغالب في الغريب ، فالغريب الصحيح كأفراد الصحيح ، وهي كثيرة في نفسها ، ومن أمثلته حديث مالك عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : « السفر قطعة من العذاب ) (١) ، ومن أمثلته أيضاً حديث النهي عن بيع الولاء وهبته ، فإن لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، لأن المعروف عن ابن دينار أنه ثقة ضابط متقن ، والغريب الضعيف كثير لأن الضعف يغلب في الغريب ، ولذا كره جمع من الأئمة تتبع الغريب الذي ليس بصحيح ، قال مالك : شر العلم الغريب ، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس . وقال الإمام أحمد بن حنبل : لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير وغالبها عن الضعفاء (٢) .

أقسام الغريب من حيث وجود الغرابة فى السند أو فى المتن : القسمة العقلية للغريب من تلك الحيثية تقتضى أن ينقسم إلى أربعة أقسام هى :

<sup>(</sup>١) شرح البيقونية للزرقاني ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) البيقونية ص ٧٦.

ومنها: «يوم صومكم يوم نحركم» و «كنت كنزا لا أعرف» و «منه عرف نفسه فقد عرف ربه» و «الباذنجان لما أكل له» (١) و « من بشرنى بخروج آذار بشرته بالجنة » ، كما ذكر ذلك فى شرح البيقونية عند تعرضه لتلك الأقسام (١) ، ومن الأحاديث الموضوعة المشهورة « ربيع أمتى العنب والبطيخ » ( $^{(7)}$ ).

٣- العزيز: هو الحديث الذي رواه اثنان ولو في طبقة واحدة بشرط أن لا يقل الباقي عن اثنين اثنين ، ويجوز الزيادة عن اثنين لا في كل الطبقات ، فالشرط أن يرويه اثنان ولو في طبقة على الأقل ، ومثاله حديث: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » فقد رواه من الصحابة أنس وأبو هريرة ، ورواه عن أنس اثنان من التابعين قتادة وعبد العزيز بن صهيب ، ورواه عن قتادة اثنان: شعبة وسعيد ، ورواه عن عبد العزيز اثنان: إساعيل بن علية وعبد الوارث ، ورواه عن كل من إساعيل وعبد الواث جاعة ، والعزيز كالمشهور قسم من الآلحاد قسيم المتواتر ، وسمى عزيزاً لقلة وجوده من عز يعز بكسر عين المضارع أو لكونه قوى بمجيئه من طرق أخرى من عز يعز بفتحها كقوله أو لكونه قوى بمجيئه من طرق أخرى من عز يعز بفتحها كقوله تعلى : ﴿فعززنا بثالث﴾ . وقد قال في تعريفه صاحب

<sup>(</sup>۱) صرح السيوطى بوضعها فقال: «وكلها باطلة لا أصل لها » التدريب ص ۱۸۹ ، انتهى من هامش كتاب «علموم الحديث» الدكتور صبيحى الصالح ص ۲۳۳ .

 <sup>(</sup>۲) قال العلامة الزرقاني شارح البيقونية عنه ، وعن حديث : «نحركم يوم صومكم»
 مشهوران ، ولا أصلة لها .

<sup>(</sup>٣) ضوء القمر ص ٢١.

ومثل له ابن سيد الناس وقد جعله القسم الثالث فقال: والثالث مثاله حديث رواه عبد الجيد بن عبد العزيز عن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحدرى عن النبي عليه قال الأعمال بالنيات قال الحليلي أخطأ عبد الجحيد وهو غريب من حديث زيد بن أسلم بوجه فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة ، وقال أبو الفتح اليعمرى هو اسناد غريب كله والمتن صحيح (۱) قال الحافظ أبو بكر البزار \_ بعد تخريجه لهذا الحديث \_ فيا نقله عنه العراقي ص ٨٥ : « لا يصح عن النبي عليه الا من حديث عمر ولا من عمر إلا من حديث علقمة ولا عن علقمة إلا من حديث عمد بن إبراهيم الا من حديث يحي بن سعيد (۱) ومن قول البزار هذا يعرف غرابة السند السابق لهذا الحديث ومنه أيضاً يعرف خطأ من زعم تواتره أو شهرته وتواتره إنما جاء من يحي بن سعيد فيقال إنه رواه عنه نحو مائتين وقيل أزيد من ذلك كما في الباعث الحثيث .

٣ غريب متنا لا إسناداً هذا لا يوجد أبداً ولا يكون إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن إنفرد به فرواه عنه عدد كثير فإنه يصير غريباً مشهوراً وغريباً متنا لا سندا لكن بالنظر إلى أحد طرفى السند فإن سنده غريب في طرفه الأول مشهور في طرفه الآخر كحديث « إنما الأعال بالنيات » فإن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى

<sup>(</sup>١) البيقونية ص ٧٧.

 <sup>(</sup>۲) هامش الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث تأليف أحمد محمد شاكر ص
 ۲۵.

ابن سعيد. يقول الترمذى «ولا أرى هذا النوع يعنى غريب الاسناد فقط ينعكس فلا يوجد أبداً ما هو غريب متنا وليس غريبا إسناداً إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن انفرد به (١).

\$ \_ غريب بعض السند ، ومثاله ما رواه الطبراني في الكبير عن عبد العزيز الداروردي وعياد بن منصور عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بحديث أم زرع ، والمحفوظ ما رواه عيسي بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة هكذا اتفق عليه الشيخان قال أبو الفتح فهذه غرابة تخص موضعا من السند.

عریب بعض المتن ، ومثاله حدیث الطبرانی المذكور أیضا
 لأن عبد العزیز وعیاداً جعلا جمیع الحدیث مرفوعا و إنما المرفوع منه
 قوله علیات الک کابی زرع الأم زرع » .

هذا والغريب قسم من أقسام الآحاد الذى هو قسيم المتواتر والمتواتر والآحاد ينقسم إليهها الخبر.

فالخبر ينقسم من حيث قلة الرواة وكثرتها إلى متواتر وآحاد والآحاد ينقسم إلى المشهور والعزيز والغريب ، وقد عرفت كلا ولله الحمد .

#### تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود:

ما تقدم تقسيم للحديث من حيث كثرة الرواة وقلتها وله تقسيم آخر من حيث القبول والردود وهو بهذه الحيثية ينقسم إلى مقبول

<sup>(</sup>١) أنظر شرح البيقونية ص ٧٦.

ومردود وينقسم المقبول من حيث درجة صحته إلى صحيح إن اشتمل على أعلى درجات القبول وإلى حسن إن اشتمل على أدناها ويتنجز القول تحت هذا العنوان بالكلام عن الصحيح والحسن وهما من المقبول وعن الضعيف وهو المردود وأقسامه كثيرة سنتكلم عنها فى أقسام الضعيف إن شاء الله .

1 \_ الصحيح : الصحة في اللغة حقيقة في الأبدان مجاز في المعان والصحيح إصطلاحا ، كما عرفه ابن الصلاح هو : الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللا (١) .

وقد اختصر النووى التعريف فقال : هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة ، وتعريف ابن الصلاح أوضح لأن تعريف النووى بقوله العدول الضابطين . يوهم أن يرويه جاعة ضابطون عن جاعة ضابطين وليس مرادا في معنى الصحيح عند المحدثين (۲) .

شرح تعريف ابن الصلاح: الحديث جنس يشمل جميع أنواعه « المسند » فصل أول وهو ماله إسناد. متصلا كان الاسناد أو غير متصل خرج به ما ليس له إسناد « الذي يتصل سنده » فصل ثان خرج به مالم يتصل إسناده من المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس. « بنقل العدل » والعدل من ثبتت عدالته فصل ثالث خرج كل من لم ثبت عدالته من مجهول الحال والعين أو ثبت جرحه

<sup>(</sup>۱) الباعث الحثيث شر اختصار علوم الحديث للاستاذ أحمد محمد شاكر ص ۱۷.

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوی ص ۹۳.

ابن سعيد. يقول الترمذى «ولا أرى هذا النوع يعنى غريب الاسناد فقط ينعكس فلا يوجد أبداً ما هو غريب متنا وليس غريبا إسناداً إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن انفرد به (١).

\$ \_ غريب بعض السند ، ومثاله ما رواه الطبراني في الكبير عن عبد العزيز الداروردي وعياد بن منصور عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بحديث أم زرع ، والمحفوظ ما رواه عيسي بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة هكذا اتفق عليه الشيخان قال أبو الفتح فهذه غرابة تخص موضعا من السند.

عریب بعض المتن ، ومثاله حدیث الطبرانی المذكور أیضا
 لأن عبد العزیز وعیاداً جعلا جمیع الحدیث مرفوعا و إنما المرفوع منه
 قوله علیات الک کابی زرع الأم زرع » .

هذا والغريب قسم من أقسام الآحاد الذى هو قسيم المتواتر والمتواتر والآحاد ينقسم إليهها الخبر.

فالخبر ينقسم من حيث قلة الرواة وكثرتها إلى متواتر وآحاد والآحاد ينقسم إلى المشهور والعزيز والغريب ، وقد عرفت كلا ولله الحمد .

#### تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود:

ما تقدم تقسيم للحديث من حيث كثرة الرواة وقلتها وله تقسيم آخر من حيث القبول والردود وهو بهذه الحيثية ينقسم إلى مقبول

<sup>(</sup>١) أنظر شرح البيقونية ص ٧٦.

الدرجه العليا وتوبع بطريق آخر مساو أو أرجح أو بأكثر من طريق واحد وإن كان أدنى وكان غير شاذ ولا معلل ، ومثاله حديث محمد ابن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله على قال : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ومحمد ابن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من المعروفين بالاتقان حتى لقد ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فحديثه هذا نظرا لحاله حسن لذاته ولكنه لما انضم إلى ذلك الحسن فى ذلك الحديث روايته من أوجه آخر ومتابعته بطرق أخرى انجبر النقص فيه فصح اسناده والتحق بدرجة الصحيح والتمثيل بحديث لولا أن أشق على أمتى والتحق بدرجة الصحيح والتمثيل بحديث لولا أن أشق على أمتى ليس على إطلاقه بل بقيد كونه من رواية محمد بن عمرو عن أبى سلمة : لأنه من رواية الأعرج صحيح لذاته كما تقدم ، وفى تعريف الصحيح مطلقا قال صاحب البقونية .

أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد فى ضبطه ونقله معنى قولهم حديث صحيح أو غير صحيح أو ضعيف: إذا قال المحدثون: حديث صحيح. فمعنى قولهم أنه حديث استوفى شروط الصحة الخمسة المذكورة فى تعريف ابن الصلاح للصحيح وهى: (١) أن يتصل سنده. (٢) أن يرويه عدل. (٣) وأن يكون العدل ضابطا. (٤) أن يكون الحديث غير شاذ. (٥) وأن يكون غير معلل بعلة قادحة خفية كالارسال. ومن باب اولى أن يكون غير معلل بعلة ظاهرة كفسق راويه وسهء حفظه.

ابن سعيد. يقول الترمذى «ولا أرى هذا النوع يعنى غريب الاسناد فقط ينعكس فلا يوجد أبداً ما هو غريب متنا وليس غريبا إسناداً إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن انفرد به (١).

\$ \_ غريب بعض السند ، ومثاله ما رواه الطبراني في الكبير عن عبد العزيز الداروردي وعياد بن منصور عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بحديث أم زرع ، والمحفوظ ما رواه عيسي بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة هكذا اتفق عليه الشيخان قال أبو الفتح فهذه غرابة تخص موضعا من السند.

عریب بعض المتن ، ومثاله حدیث الطبرانی المذكور أیضا
 لأن عبد العزیز وعیاداً جعلا جمیع الحدیث مرفوعا و إنما المرفوع منه
 قوله علیات الک کابی زرع الأم زرع » .

هذا والغريب قسم من أقسام الآحاد الذى هو قسيم المتواتر والمتواتر والآحاد ينقسم إليهها الخبر.

فالخبر ينقسم من حيث قلة الرواة وكثرتها إلى متواتر وآحاد والآحاد ينقسم إلى المشهور والعزيز والغريب ، وقد عرفت كلا ولله الحمد .

#### تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود:

ما تقدم تقسيم للحديث من حيث كثرة الرواة وقلتها وله تقسيم آخر من حيث القبول والردود وهو بهذه الحيثية ينقسم إلى مقبول

<sup>(</sup>١) أنظر شرح البيقونية ص ٧٦.

حيث ذاته يفيد ترجيح الصدق على الكذب وتختلف تلك الافادة قوة وضعفا على توفر تلك الشروط المعتبرة فى الصحة وعلى حسب التمكن فيها وترجيح الصدق على الكذب هو الظن الذى هو إدراك الطرف الراجح الذى هو الصدق وعليه يحمل قولهم حديث صحيح وهذا هو الصحيح الذى عليه اكثر اهل العلم خلافا لمن قال: إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر وحاصل الاقوال فى إفادة الصحيح من اخبار الآحاد للعلم أو الظن:

١ ــ انه يفيد الظن بصدقه في الواقع ، وهذا هو الصحيح وما عليه أكثر اهل العلم كما تقدم .

۲ \_ وقال قوم من اهل الحديث إنه يفيد القطع حكاه ابن الصباغ وعزاه الباجى لاحمد وابن خويز منداد لمالك ونازعه المازرى فى نسبته لمالك لعدم وجود نص له ، وحكاه ابن عبد البر عن الكرابيسي وابن حزم عن داود .

٣ ـ وقيل إنه يفيد القطع بشرط أن يكون فى إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان ، وإلا فلا حكاه السهيل عن بعض الشافعية .

ع. وقيل إنه يفيد القطع في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وشبهه حكاه أبو إسحاق في النبصرة عن بعض المحدثين.
 ع. وقال ابن الصلاح بقطعية ما جاء في الصحيحين من غير ما انتقده الحفاظ كالدارقطني ، وخالف النووى ابن الصلاح وقال بقول كل آخرون ، وإنما كان ما في الصحيحين مفيدا للقطع عند ابن الصلاح ومن وافقه للقرائن المحتفة بأخبارهما وهي :

- ١\_ جلالة قدرهما.
- ٢ ـ تفوقها في علوم الحديث .
- ٣\_ تشددهما في قبول الخبر وشروط الصحيح.
- ٤ ـ تلتى الأمة لكتابيها بالقبول ، كما ذكر صاحب ضوء القمر ، وقد ذكر هذا الخلاف السيوطى فى تدريب الراوى (١) .
   دليل من قال إنه يفيد الظن : استدل القائلون بهذا عليه بما

**دلیل من قال إنه یفید الظن** : استدل القائلون بهذا علیه بما یأتی :

١ جواز الخطأ والنسيان على الثقة .

٢ ــ لو أفاد القطع من غير قرينة تدل على القطع الأدى إلى الأمور الآتية : ــ

أ**ولا** : كونه عاديا فيطرد .

ثانيا: إلى تناقض المعلومين والمدلولين عند إخبار كل من العدلين بما يناقض خبر الآخر.

ثالثا: إيجاب تخطئه المخالف له بالاجتهاد.

**رابعا** : معارضته للمتواتر .

خامسا: امتناع التشكيك بما يعارضه، وكل ذلك الاجاع (٢).

دليل القائلين بالقطع: استدلوا على ذلك بما يأتى من الأدلة: أولا: بقوله سبحانه: ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَ مُؤْمِناتَ فَلا تَرْجَعُوهُنَ إِلَى الكَفَارِ ﴿ وَوَجِهُ الدَّلَالَةُ أَنْ إِخْبَارِهُنَ بِإِيمَانَهُنَ فَلا تَرْجَعُوهُنَ إِلَى الكَفَارِ ﴾ ووجه الدلالة أن إخبارهن بإيمانهن

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی ص ۷۰.

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٥٨ والتي تليها من كتاب المنهج الحديث في علوم الحديث.

ونطقهن بالشهادة يفيد العلم، ولا شك أن خبر كل منهن خبر آحاد، وأجيب عن ذلك الاستدلال بأن المراد بالعلم في الآية العلم الحقيق بنطق كلمة الشهادتين، وذلك كاف في قبول الإيمان. وليس المراد العلم بالإيمان الباطن القلبي.

ثانيا: قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ فلو كان خبر الواحد غير مفيد للعلم لكنا منهيين عن اقتفائه وهو باطل.

وأجيب عنه بأن المراد من النهى فى الآية متع الشاهد من أداء الشهادة بما لم يتحقق حتى لا يشهد إلا بما يجزم به ، وأما خبر الواحد فعلوم وجوب العمل به بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق ، والظن حاصل قطعا فى خبر الواحد المقبول وأجيب عنه أيضا بأن الآية خطاب للرسول عليه لأنه متمكن من القطع واليقين بنزول الوحى بعد انتظاره .

ثالثا : قوله تعالى : ﴿إِن يَتَبَعُونَ إِلَّا الْظَنَ وَإِنَ الْظَنَ لَا يَغْنَى مَنَ الْحَقِ شَيئًا﴾ .

وجه الاستدلال أن الآية ذمتهم باتباع الظن وبينت أن الظن لا يغنى من الحق شيئا ، فلو كان خبر الواحد غير مفيد للعلم لكان من قبيل الظن الذى لا يغنى من اتباع الحق شيئا ولنهينا عن اتباعه وذلك باطل وخلاف الاجاع ، وأجيب عنه بأن الظن هنا هو الظن المذموم والمنهى عنه وهو الظن فى الديانات والعقائد وذلك لأن العقائد يطلب فيها الجزم والقطع واليقين. وبذلك يتم الجمع بين

- ١\_ جلالة قدرهما.
- ٢ ـ تفوقها في علوم الحديث .
- ٣\_ تشددهما في قبول الخبر وشروط الصحيح.
- ٤ ـ تلتى الأمة لكتابيها بالقبول ، كما ذكر صاحب ضوء القمر ، وقد ذكر هذا الخلاف السيوطى فى تدريب الراوى (١) .
   دليل من قال إنه يفيد الظن : استدل القائلون بهذا عليه بما

**دلیل من قال إنه یفید الظن** : استدل القائلون بهذا علیه بما یأتی :

١ جواز الخطأ والنسيان على الثقة .

٢ ــ لو أفاد القطع من غير قرينة تدل على القطع الأدى إلى الأمور الآتية : ــ

أ**ولا** : كونه عاديا فيطرد .

ثانيا: إلى تناقض المعلومين والمدلولين عند إخبار كل من العدلين بما يناقض خبر الآخر.

ثالثا: إيجاب تخطئه المخالف له بالاجتهاد.

**رابعا** : معارضته للمتواتر .

خامسا: امتناع التشكيك بما يعارضه، وكل ذلك الاجاع (٢).

دليل القائلين بالقطع: استدلوا على ذلك بما يأتى من الأدلة: أولا: بقوله سبحانه: ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَ مُؤْمِناتَ فَلا تَرْجَعُوهُنَ إِلَى الكَفَارِ ﴿ وَوَجِهُ الدَّلَالَةُ أَنْ إِخْبَارِهُنَ بِإِيمَانَهُنَ فَلا تَرْجَعُوهُنَ إِلَى الكَفَارِ ﴾ ووجه الدلالة أن إخبارهن بإيمانهن

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی ص ۷۰.

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٥٨ والتي تليها من كتاب المنهج الحديث في علوم الحديث.

وممن قال بذلك أيضاً كما فى تدريب الراوى «أبويعلى وأبو الخطاب وابن الزاغونى من الحنابلة وابن فورك وأكثر أهل السنة من أهل الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة بل بالغ ابن طاهر المقدسي فى صفة التصوف فألحق به ماكان على شرطها وإن لم يخرجاه (٢).

### وجوب العمل بالصحيح:

يجب العمل بالصحيح سواء أفاد ظناً أو قطعا وهو ما ذهب إليه الجمهور وقد خالف فى ذلك الجبائى من المعتزلة والروافض من الشبعة .

دليل الجمهور: استدلوا بما يأتي:

1 - إجماع الصحابة على وجوب العمل بالآحاد بدليل ما نقل عنهم من استدلال بخبر الواحد وعملهم به فى الوقائع المختلفة التى لا تحصى وقد تكرر العمل منهم والقول به مرة بعد أخرى حتى ذاع وشاع بدون إنكار أحد منهم وبدون إنكار أحد عليهم وإجماعهم يوجب العلم العادى كالقول الصريح (٢) وقد كانوا رضى الله عنهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين للاقتداء به عليه الله

٢ ــ ما تواتر عن النبى عَيْسَةً من إرساله أمراءه وقضاته وسعاته وهم آحاد إلى الآفاق لقبض الصدقات وتبليغ أحكام الدين وإبرام العهود أو حلها وقد اتفق أهل السير على أنه عَيْسَةً كان يلزم أهل

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی ۱۳۳/۱.

<sup>(</sup>٢) المنهج الحديث القسم الأول ص ٦٥.

النواحي قبول أحكامهم وامتثال أوامرهم .

فلو لم يكن خبر الواحد حجة لكان هؤلاء الرسل مضللين لا هادين ومرشدين .

" قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهُ اللَّهُ النَّبْتُ فَيَ خَبِرُ الفاسقُ فَتَبِينُوا ﴾ حيث أوجب سبحانه على المؤمنين التثبت فى خبر الفاسق لعلة هى الفسق فإذا انعدمت هذه العلة بأن كان المخبر عدلا لم يجب علينا التثبت وكان علينا أن نقبل خبره دون توقف أو تثبت لأن الحكم يدور مع علنه وجوداً وعدما . وأخبار الأحاد المقبولة مشروط فيها عدالة الرواة فيجب العمل بها بدون تثبت (١) يقول القاضى البيضاوى عند تفسير هذه الآية «وتنكير الفاسق والنبأ للتعميم وتعليق الأمر بالتبين على فسق المخبر يقتضى جواز قبول خبر العدل (١) من حيث إن المعلق على شيء بكلمة إن عدم عند عدمه (١) وأن الحبر الواحد وجب (١) تبينه من حيث هو كذلك لما رتب على الفسق إذ الترتيب يفيد التعليل وما بالذات لا يعلل بغيره (٥) » .

٤ ــ لو لم يكن خبر الواحد حجة لكان كل صحابى سئل عن نازلة فى الدين غير مكتف بحبره عنها ووجب على السائل أن يسأل آخر عنها ووجب على الصحابى أن يحيله إلى غيره ليسأله عن تلك

<sup>(</sup>١) دفاع عن السنة ص ٣٣ ومايليها .

 <sup>(</sup>۲) برید والله أعلم جواز قبوله من غیر تبین.

<sup>(</sup>٣) هكذا في البيضاوي وأمل الصواب ينعدم عند عدمه .

 <sup>(</sup>٤) هكذا نسخه البيضاوى التى بين يدى والصواب : لو و ب الخ بدلالة السباق وما
 يحتمه الصواب .

<sup>(</sup>٥) البيضاوي ص ٦١٣ عند تفسير الآية من سورة الحجرات.

الحادثة أيضا ولكن لم يثبت أن الصحابة كانوا يأمرون السائل بسؤال أحد فضلا عن أن يسأل كافة الناس وما ذلك إلا لأن خبر الواحد يجب العمل به وسيأتى لذلك مزيد بيان عند بيان حجية السنة والرد على شبه المنكرين إن شاء الله.

كتب الصحاح: ألفت في الصحاح كتب كثيرة هي على الترتيب الآتي في الصحة والقبول.

1 \_ موطأ الامام مالك وهو أقدم كتاب ألف فى الصحاح وأول الصحاح فى الرتبة فهو متقدم عنها ، وهذا ما ذهب إليه الدهلوى والشافعي وابن العربي فقد قال الدهلوى بعد أن قعد القاعدة التي يدور عليها التقدم فى علم الحديث: فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء فى ثلاثة كتب الموطأ وصحيح البخارى وصحيح مسلم.

وقال الشافعي أصح الكتب بعدكتاب الله موطأ مالك ، واتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأى مالك ومن وفقهوأما على رأى غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى فلا جرم أنها صحيحة على هذا الوجه .

وقد ألفت فى زمان مالك موطآت كثيرة فى تخريج أحاديثه ووصل منقطعه منها كتاب ابن أبى ذئب وابن عيينة والثورى .

وقال ابن العربى فى تحفة الأحوذى شرح صحيح الترمذى: اعلموا ـ أنار الله أفئدتكم ـ أن كتاب الجعنى هو الأصل الثانى فى هذا الباب والموطأ هو الأول واللباب وعليهما بناء الجميع كالقشيرى والترمذى مما دونهما.

- ١\_ جلالة قدرهما.
- ٢ ـ تفوقها في علوم الحديث .
- ٣\_ تشددهما في قبول الخبر وشروط الصحيح.
- ٤ ـ تلتى الأمة لكتابيها بالقبول ، كما ذكر صاحب ضوء القمر ، وقد ذكر هذا الخلاف السيوطى فى تدريب الراوى (١) .
   دليل من قال إنه يفيد الظن : استدل القائلون بهذا عليه بما

**دلیل من قال إنه یفید الظن** : استدل القائلون بهذا علیه بما یأتی :

١ جواز الخطأ والنسيان على الثقة .

٢ ــ لو أفاد القطع من غير قرينة تدل على القطع الأدى إلى الأمور الآتية : ــ

أ**ولا** : كونه عاديا فيطرد .

ثانيا: إلى تناقض المعلومين والمدلولين عند إخبار كل من العدلين بما يناقض خبر الآخر.

ثالثا: إيجاب تخطئه المخالف له بالاجتهاد.

**رابعا** : معارضته للمتواتر .

خامسا: امتناع التشكيك بما يعارضه، وكل ذلك الاجاع (٢).

دليل القائلين بالقطع: استدلوا على ذلك بما يأتى من الأدلة: أولا: بقوله سبحانه: ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَ مُؤْمِناتَ فَلا تَرْجَعُوهُنَ إِلَى الكَفَارِ ﴿ وَوَجِهُ الدَّلَالَةُ أَنْ إِخْبَارِهُنَ بِإِيمَانَهُنَ فَلا تَرْجَعُوهُنَ إِلَى الكَفَارِ ﴾ ووجه الدلالة أن إخبارهن بإيمانهن

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی ص ۷۰.

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٥٨ والتي تليها من كتاب المنهج الحديث في علوم الحديث.

وقد قال السيوطى : صنف ابن عبد البركتاباً فى وصل ما فى الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل قال وجميع ما فيه من قوله بلغنى ويسمى البلاغات \_ ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده لأحد ستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف .

وهذه الأربعة هي :

١ ـ إنى لأنسى أو أنسى لأسن .

٢ ـ « أن رسول الله عَلَيْنَ أرى أعار الناس قبله » الحديث .
 ٣ ـ « قول معاذ : آخر ما وصانى به رسول الله عَلَيْنَ وقد وضعت رجلى فى الغرز أن قال حسن خلقك للناس » .

\$ \_ « إذا أنشأت بحرية ثم تشأمت فتلك عين غديقة » (1) ثم قال « وهذه الأحاديث الأربعة قيل : إن ابن الصلاح وصلها في تأليف مستقل وقال شيخنا ابن ما يأبي الجنكي الشنقيطي في شرح كتابه : « دليل السالك » إن هذا التأليف عنده وعليه خطه وتعجب من ابن الصلاح كيف يعلم ذلك ويصر على تقديم البخارى ومسلم عليه في الصحة .

ونقل عن ابن مرزوق الحافظ أنه قال: توهم بعض العلماء أن قول الحافظ أبى عمر بن عبد البريدل على عدم صحتها وليس كذلك إذ الانفراد لا يقتضى عدم الصحة لا سيا من مثل مالك وقد أفردت قديما جزءاً في إسناد هذه الأربعة أحاديث. آه.

قال الشنقيطي : ثم بين أن الحافظ بن أبي الدنيا أسند اثنين منها

 <sup>(</sup>۱) ص ۷۱ وما يليها من المنهج الحديث للشيخ السهاحى قسم المصطلح بتصرف قليل.

- ١\_ جلالة قدرهما.
- ٢ ـ تفوقها في علوم الحديث .
- ٣\_ تشددهما في قبول الخبر وشروط الصحيح.
- ٤ تلتى الأمة لكتابيها بالقبول ، كما ذكر صاحب ضوء القمر ، وقد ذكر هذا الخلاف السيوطى فى تدريب الراوى (١) .
   دليل من قال إنه يفيد الظن : استدل القائلون بهذا عليه بما
  - يأتى : ١ ـ جواز الخطأ والنسبان على الثقة .
- ٢ ــ لو أفاد القطع من غير قرينة تدل على القطع الأدى إلى الأمور الآتية : ــ

أولاً : كونه عادياً فيطرد .

ثانيا: إلى تناقض المعلومين والمدلولين عند إخبار كل من العدلين بما يناقض خبر الآخر.

ثالثا: إيجاب تخطئه المخالف له بالاجتهاد.

رابعا: معارضته للمتواتر.

**خامسا**: امتناع التشكيك بما يعارضه، وكل ذلك الاجاع (٢).

دليل القائلين بالقطع: استدلوا على ذلك بما يأتى من الأدلة: أولا: بقوله سبحانه: ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَ مُؤْمِناتَ فَلا تَرجعُوهُنَ إِلَى الكَفَارِ ﴿ وَوَجِهِ الدَّلَالَةِ أَنْ إِخْبَارِهِنَ بِإِيمَانَهُنَ فَلا تَرجعُوهُنَ إِلَى الكَفَارِ ﴾ ووجه الدَّلَالَةِ أَنْ إِخْبَارِهِنَ بِإِيمَانَهُنَ

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی ص ۷۰.

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٥٨ والتي تليها من كتاب المنهج الحديث في علوم الحديث.

الحاكم. فينبغى أن يقال أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ثم ابن حبان والحاكم ثم ابن خزيمة فقط ثم ابن حبان فقط ثم الحديث على شرط أحد الشيخين ولم أر من تعرض لذلك فليتأمل (١١). أى أن ما كان على شرط أحد الشيخين ولم يخرجاه مقدم على ما اتفق عليه الثلاثة.

وقال فى شرح البيقونية «هذا ويتفاوت الصحيح فى القوة بحسب ضبط رجاله واشتهارهم بالحفظ والورع وتحرى مخرجيه واحتياطهم ولهذا انفقوا على أن أصح الحديث ما اتفق على اخراجه البخارى ومسلم ثم ما انفرد به البخارى ثم مسلم ثم ماكان على شرطها ثم شرط البخارى ثم شرط مسلم ثم شرط غيرهما وأن صحيح ابن خزيمة أصح من مستدرك الحاكم لتفاوتهم فى الاحتياط »(١).

# ما قيل في أصح الأسانيد:

أصح الأسانيد مطلقا عند الأئمة ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا السند يسمى بالسلسلة الذهبية . قال البخارى : أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر : أى رجل ما رواه مالك ، وأصح رواة مالك الشافعي وأصح رواة الشافعي أحمد (٣)

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲۶ تدریب الراوی جر ۱.

<sup>(</sup>٢) ص ٢١ شرح البيقونية للزرقاني .

<sup>(</sup>٣) أنظر شرح البَيقونية ص ٣١.

النواحي قبول أحكامهم وامتثال أوامرهم .

فلو لم يكن خبر الواحد حجة لكان هؤلاء الرسل مضللين لا هادين ومرشدين .

" قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذين آمنوا إِن جَآء كُم فاسق بنباً فتبينوا كلم حيث أوجب سبحانه على المؤمنين التثبت في خبر الفاسق لعلة هي الفسق فإذا انعدمت هذه العلة بأن كان المخبر عدلا لم يجب علينا التثبت وكان علينا أن نقبل خبره دون توقف أو تثبت لأن الحكم يدور مع علنه وجوداً وعدما . وأخبار الأحاد المقبولة مشروط فيها عدالة الرواة فيجب العمل بها بدون تثبت (١) يقول القاضي البيضاوي عند تفسير هذه الآية «وتنكير الفاسق والنبأ للتعميم وتعليق الأمر بالتبين على فسق المخبر يقتضي جواز قبول خبر العدل (١) من حيث إن المعلق على شيء بكلمة إن عدم عند عدمه (١) وأن الحبر الواحد وجب (١) تبينه من حيث هو كذلك لما رتب على الفسق إذ الترتيب يفيد التعليل وما بالذات لا يعلل بغيره (٥) » .

٤ ــ لو لم يكن خبر الواحد حجة لكان كل صحابى سئل عن نازلة فى الدين غير مكتف بحبره عنها ووجب على السائل أن يسأل آخر عنها ووجب على الصحابى أن يحيله إلى غيره ليسأله عن تلك

<sup>(</sup>١) دفاع عن السنة ص ٣٣ ومايليها .

<sup>(</sup>٢) يريد والله أعلم جواز قبوله من غير تبين.

<sup>(</sup>٣) هكذا في البيضاوي وأمل الصواب ينعدم عند عدمه.

 <sup>(</sup>٤) هكذا نسخه البيضاوى التى بين يدى والصواب : لو و ب الخ بدلالة السباق وما
 يحتمه الصواب .

<sup>(</sup>٥) البيضاوي ص ٦١٣ عند تفسير الآية من سورة الحجرات.

والمرسل والمدلس « واشتهر رجاله » خرج مجهول العين ومجهول الحال فالمراد بالشهرة الشهرة بالعدالة والضبط قال العراقى فى ألفتيه : والحسن معروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد وقال صاحب البيقونية فى منظومته .

والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لاكالصحيح اشتهار أى رجاله اشتهاراً دون اشتهار رجال الصحيح « وعليه مدار أكثر الحديث » قيد خرج به الصحيح لأنه أقل عدداً من الحسن بكثير فالحسن هو أكثر الحديث والصحيح أقله « ويقبله أكثر العلماء » إنما قال ذلك لبيان أن المعول عليه ما عليه أكثر العلماء دون من شدد في نوع الحسن المقبول وقوله « واستعمله عامة الفقهاء » أى أعمله وإعاله العمل به دون رده وخرج بذلك ما ردوه لشذوذ أو علة فادحة أو غير ذلك.

# أقسام الحسن:

ينقسم الحسن إلى قسمين حسن لذاته ، وحسن لغيره .

الحسن لذاته : هو الذى اتصل سنده بنقل العدل الضابط
الذى قصر به حفظه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح غير شاذ
ولا معلل .

خرج « بالضابط » من نزل به حفظه وإتقانه إلى درجة لا يوصف معها بضبط أصلا بل بالغلط والاختلاط وكثرة الخطأ . « والذى قصر به حفظه » خرج به الصحيخ لذاته « غير شاذ » خرج به الشاذ « ولا معلل » خرج به ما فيه علة مطلقا .

النواحي قبول أحكامهم وامتثال أوامرهم .

فلو لم يكن خبر الواحد حجة لكان هؤلاء الرسل مضللين لا هادين ومرشدين .

" قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذين آمنوا إِن جَآء كُم فاسق بنباً فتبينوا كلم حيث أوجب سبحانه على المؤمنين التثبت في خبر الفاسق لعلة هي الفسق فإذا انعدمت هذه العلة بأن كان المخبر عدلا لم يجب علينا التثبت وكان علينا أن نقبل خبره دون توقف أو تثبت لأن الحكم يدور مع علنه وجوداً وعدما . وأخبار الأحاد المقبولة مشروط فيها عدالة الرواة فيجب العمل بها بدون تثبت (١) يقول القاضي البيضاوي عند تفسير هذه الآية «وتنكير الفاسق والنبأ للتعميم وتعليق الأمر بالتبين على فسق المخبر يقتضي جواز قبول خبر العدل (١) من حيث إن المعلق على شيء بكلمة إن عدم عند عدمه (١) وأن الحبر الواحد وجب (١) تبينه من حيث هو كذلك لما رتب على الفسق إذ الترتيب يفيد التعليل وما بالذات لا يعلل بغيره (٥) » .

٤ ــ لو لم يكن خبر الواحد حجة لكان كل صحابى سئل عن نازلة فى الدين غير مكتف بحبره عنها ووجب على السائل أن يسأل آخر عنها ووجب على الصحابى أن يحيله إلى غيره ليسأله عن تلك

<sup>(</sup>١) دفاع عن السنة ص ٣٣ ومايليها .

<sup>(</sup>٢) يريد والله أعلم جواز قبوله من غير تبين.

<sup>(</sup>٣) هكذا في البيضاوي وأمل الصواب ينعدم عند عدمه.

 <sup>(</sup>٤) هكذا نسخه البيضاوى التى بين يدى والصواب : لو و ب الخ بدلالة السباق وما
 يحتمه الصواب .

<sup>(</sup>٥) البيضاوي ص ٦١٣ عند تفسير الآية من سورة الحجرات.

فيقال حسن لغيره فالتمثيل للحسن لذاته هو مثال للحسن مطلقا بدون قيد وكذا إذا أطلق الحديث الصحيح فإنه ينصرف للصحيح لذاته وإذا لم يرد بالصحة في الحديث الصحة الذاتية لا يذكر الصحيح إلا مقيدا فيقال صحيح لغيره.

و إنما قلت فى حديث محمد بن عمرو السابق إنه حسن لذاته نظرا لحاله لأنه بالنظر لغيره من متابعته بطرق أخرى .

يكون صحيحا لغيره كها تقدم في الصحيح لغيره حيث مثلت به للصحيح لغيره نظراً لمتابعته بطرق أخرى .

فائدة: المتابعة التي ينتقل بها الحديث من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره إن كانت الطرق في المتابع مثل طريق المتابع أى الحسن لذاته أو أعلى في صفات السند أكتني بمتابع واحد وإن كانت أقل فلابد من متابعين على الأقل: وكذا يقال في الضعيف الذي يصير بالمتابعة حسنا لغيره.

فذلكة: إذا كان المحدثون على ما ذكرنا بشأن الصحيح والحسن فذلك الذى ذكر بشأن حديث لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يفهم منه أن هذا الحديث جاء بطرق متعددة منها ما يصلح مثالا للصحيح لذاته ، ومنها ما يصلح مثالا للحسن لذاته باعتبار ومنها ما يصلح مثالا للصحيح لغيره باعتبار أخر.

فالحديث صحيح لذاته من طريق الأعرج عن أبى هريرة واتفق عليه البخارى ومسلم من هذا الطريق وقد مثلت به للصحيح لذاته من هذا الطريق كها تقدم وهو حسن لذاته من طريق محمد بن عمر

النواحي قبول أحكامهم وامتثال أوامرهم .

فلو لم يكن خبر الواحد حجة لكان هؤلاء الرسل مضللين لا هادين ومرشدين .

" قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذين آمنوا إِن جَآء كُم فاسق بنباً فتبينوا كلم حيث أوجب سبحانه على المؤمنين التثبت في خبر الفاسق لعلة هي الفسق فإذا انعدمت هذه العلة بأن كان المخبر عدلا لم يجب علينا التثبت وكان علينا أن نقبل خبره دون توقف أو تثبت لأن الحكم يدور مع علنه وجوداً وعدما . وأخبار الأحاد المقبولة مشروط فيها عدالة الرواة فيجب العمل بها بدون تثبت (١) يقول القاضي البيضاوي عند تفسير هذه الآية «وتنكير الفاسق والنبأ للتعميم وتعليق الأمر بالتبين على فسق المخبر يقتضي جواز قبول خبر العدل (١) من حيث إن المعلق على شيء بكلمة إن عدم عند عدمه (١) وأن الحبر الواحد وجب (١) تبينه من حيث هو كذلك لما رتب على الفسق إذ الترتيب يفيد التعليل وما بالذات لا يعلل بغيره (٥) » .

٤ ــ لو لم يكن خبر الواحد حجة لكان كل صحابى سئل عن نازلة فى الدين غير مكتف بحبره عنها ووجب على السائل أن يسأل آخر عنها ووجب على الصحابى أن يحيله إلى غيره ليسأله عن تلك

<sup>(</sup>١) دفاع عن السنة ص ٣٣ ومايليها .

<sup>(</sup>٢) يريد والله أعلم جواز قبوله من غير تبين.

<sup>(</sup>٣) هكذا في البيضاوي وأمل الصواب ينعدم عند عدمه.

 <sup>(</sup>٤) هكذا نسخه البيضاوى التى بين يدى والصواب : لو و ب الخ بدلالة السباق وما
 يحتمه الصواب .

<sup>(</sup>٥) البيضاوي ص ٦١٣ عند تفسير الآية من سورة الحجرات.

Y - ضعف ضعيف يرفع بالجابر من متابع أو شاهد صالح للاعتبار ويصير الحديث بعد رفعه حسنا لغيره وهو الضعف بسبب الستر وحده والستر جهالة الحال فى الراوى فلا يعرف بعدالة ولا بتجريح أو استوى تعديله وتجريحه أو بسبب ضعف حفظ راويه واشترط فيه أن يكون عدلا لأنه إن كان غير عدل فقد جمع بين نقيصتين فيكون الضعف قويا لا يرتفع أو بسبب عدم الاتصال أى الإرسال لكن من إمام حافظ بشرط أن يكون إسناده خاليا من الاتهام بالكذب فلا يظهر منه تعمد الكذب ولا سبب آخر مفسق فأسباب الضعف الذى يقبل الارتفاع ثلاثة ومع كل منها يشترط فى الحديث:

١ ــ أن يكون خاليا من الشذوذ والنكارة .

٢ ــ أن يكون الجابر للضعف تابعا أو شاهداً صالحا للاعتبار أما
 غير الصالح فلا جبر به وإليك أمثلة الحسن لغيره:

### أمثلة الحسن لغيره :

1 \_ مثال الحسن لغيره بسبب جابر الستر: ما رواه الترمذى قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمى عن أبى إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال قار سول الله عيسي : « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة » قال أبو عيسى الترمذى حديث أنس حديث حسن وقد رواه أبو إسحق الهمدانى عن زيد بن أبى مريم عن أنس عن النبى عيسية مثل هذا .

فهذا الحديث حكم عليه الترمذى بأنه حسن وفيه زيد العمى وهو مستور لم يتهم بكذب لأنه روى من وجه آخر عن أنس صال للاعتبار فارتقى بذلك التابع إلى درجة الحسن لغيره.

۲ \_ مثال الحسن لغيره بسبب الجابر لضعف حفظ راويه: ما أخرجه الترمذى قال حدثنا محمد بن المثنى أبو عاصم حدثنا محمد بن المثنى أبو عاصم حدثنا بكار ابن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبى بكرة « أن النبى عليه أتاه أمر فسر به فخر لله ساجداً » .

وعن هذا الحديث قال أبوعيسى الترمذى حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر وبكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة مقارب الحديث .

ومن قيل فيه مقارب الحديث يكتب حديثه للاعتبار لأنه لم يثبت ضبطه (۱) ، وكون العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . شاهد يجبر ضعف بكار « ومثاله ما رواه الترمذى وحسنه من طريق شعبه عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن إمرأة من بنى قزازة تزوجت على نعلين فقال رسول الله عليلة : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين » قالت نعم فأجاز \_ قال الترمذى وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدود فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذى هذا الحديث لمجيئة من غير وجه » (۱)

<sup>(</sup>١) ص ١٠٦ من المنهج الحديث قسم المصطلح.

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوی جر ۱ ص ۱۷۲ ، ۱۷۷ .

#### ٣\_ مثال الحسن لغيره بسبب جابر الارسال:

ما أخرجه الترمذى عن أبى البخترى أن جيشاً من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسى ـ الحديث قال الترمذى وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء ابن السائب وسمعت محمداً يقول: أبو البخترى لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا وسلمان مات قبل على وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبى عليه إلى هذا ورأوا أن يدعوا قبل القتال إلى آخر ما قال.

وذهاب بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم إلى هذا ورؤيتهم أن يدعوا قبل القتال شاهد ارتفع به الضعف فى الحديث وصيره حسنا قال الترمذي وفي الباب عن بريدة والنعان بن مقرن وابن عمر وابن عباس وبمذهب بعض أهل العلم من الصحابة (١).

### الكتب التي هي مظن الحسن:

ذكر النوى فى التدريب أن كتاب الترمذى أصل فى معرفة الحسن وهو الذى شهره وأكثر من ذكره وأن من مظانه سنن أبى داود. وذكر السيوطى شارح التدريب أن من مظان الحسن أيضا سنن الدارقطى.

## لماذا قالوا حديث حسن الاسناد أو صحيحه:

قالوا ذلك دون قولهم حديث صحيح أو حسن لأنه قد يصح أو يحسن الاسناد دون المتن لشذوذ أو علة وكثيراً ما يستعمل ذلك

<sup>(</sup>١) المنهج الحديث قسم المصطلح ص ١٠٧.

فهذا الحديث حكم عليه الترمذى بأنه حسن وفيه زيد العمى وهو مستور لم يتهم بكذب لأنه روى من وجه آخر عن أنس صال للاعتبار فارتقى بذلك التابع إلى درجة الحسن لغيره.

۲ \_ مثال الحسن لغيره بسبب الجابر لضعف حفظ راويه: ما أخرجه الترمذى قال حدثنا محمد بن المثنى أبو عاصم حدثنا محمد بن المثنى أبو عاصم حدثنا بكار ابن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبى بكرة « أن النبى عليه أتاه أمر فسر به فخر لله ساجداً » .

وعن هذا الحديث قال أبوعيسى الترمذى حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر وبكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة مقارب الحديث .

ومن قيل فيه مقارب الحديث يكتب حديثه للاعتبار لأنه لم يثبت ضبطه (۱) ، وكون العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . شاهد يجبر ضعف بكار « ومثاله ما رواه الترمذى وحسنه من طريق شعبه عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن إمرأة من بنى قزازة تزوجت على نعلين فقال رسول الله عليلة : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين » قالت نعم فأجاز \_ قال الترمذى وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدود فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذى هذا الحديث لمجيئة من غير وجه » (۱)

<sup>(</sup>١) ص ١٠٦ من المنهج الحديث قسم المصطلح.

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوی جر ۱ ص ۱۷۲ ، ۱۷۷ .

# معنى قول الترمذي حسن صحيح غريب:

كما قلنا إنه صحيح باسناد وحسن بآخر إن كان له إسنادان أو أنه تردد فى وصفه بالحسن أو الصحة نظراً لشروط كل ومع هذا فهو غريب أى جمع إلى ذلك صفة الغرابة وقد عرفت أن الغرابة لا تتنافى مع الصحة أو الحسن.

وحيث لم يفرد الوصف بالحسن بل جمع إليه الصحة أو الصحة والغرابة فهو غير جار على تعريفه فى الحسن لأن الحسن لغيره لا يكون صحيحا ولا غريباً بل جرى على ما هو المتعارف وهو أن الصحيح هو الصحيح لذاته والصحيح لذاته قد يكون غريباً وأن الحسن هو الحسن لذاته والحسن لذاته قد يكون غريباً أيضاً فالصحيح والحسن حينئذ هو ما تعارف عليه الفن ويصح أن يكون غاربا على تعريف الحسن عنده فيا لو قال حسن غريب وتكون الغرابة فى المتن نظراً لزيادة فيه أو نظراً لأنه لا يعرفه إلا من هذا الوجه الذى جاء عليه . وما قال فيه صحيح فهو أعلى مما قال فيه حسن فقط .

#### وجوب العمل بالحسن:

هذا والحسن لغيره والحسن لذاته من أقسام المقبول الذي يعمل به لأنه ترجح فيه الصدق على الكذب فهو مثل الصحيح في قبوله ووجوب العمل به والاحتجاج به كذلك والحسن يتفاوت في الحسن كالصحيح في الصحة فمن أعلى مراتبه أي الحسن بهز بن حكم عن أبيه عن جده وأمثال ذلك مما هو من أدني مراتب

الصحيح ثم ما اختلف فى تحسينه وتضعيفه .

تتمة : هناك ألفاظ تدور على ألسنة المحــدثين تؤدى معنى المقبول وهي :

١ الجيد: ويدل على معنى الصحيح وقيل هو متردد بين الصحيح والحسن لذاته وهو الأحسن لأنهم لا يعدلون عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة ومثله القوى.

٢ الصالح: وهو يشمل الصحيح والحسن لصلاحيتها
 للاحتجاج ويستعمل أيضاً فى ضعيف يصلح للاعتبار.

٣ ـ المعروف: وهو ما يقابل المنكر ٤ ـ المحفوظ. وهو ما يقابل
 الشاذ. وهما من أنواع الحديث وسنتكلم عنهما إن شاء الله.

٥ \_ ٦ \_ المجود والثابت ويشملان الصحيح ٧ \_ المشبه .
 ويطلق على الحسن وما يقاربه ٨ \_ المقبول : وهو أشمل هذه
 الألفاظ لأنه ما ترجع صدقه على كذبه بحيث يصلح للاحتجاج به .

٣\_ الضعيف: عرفه ابن الصلاح بقوله: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن. والأولى الاقتصار في التعريف على عدم اجتماع صفات الحسن ولذا قال صاحب البيقونية.

وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر لأن ما قصر عن صفات الحسن قصر عن صفات الصحيح من باب أولى وقال العراق في ألفيته ــ

أما الضعيف فهو ما لم يبلغ رتبة الحسن ...

والضعيف يتفاوت في ضعفه كها يتفاوت الصحيح في صحته

ولا يقال أو هي الأسانيد إلا مقيداً كما يقال أصح الأسانيد ولا أحسن الأسانيد إلا مقيدا ومن أوهي الأسانيد المقيدة.

١ \_ أوهى أسانيد الصديق : صدقة الدقيق عن فرقد السنجى
 عن مرة الطيب عنه .

٢ ــ أوهى أسانيد أبى هريرة السرى بن إسهاعيل عن داود ابن
 يزيد الأودى عن أبيه عنه .

٣ \_ أهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحارث ابن شبل عن أم النعان عنها .

٤ ـ أوهى أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدنى عن الحكم
 ابن أبان عن عكرمه عن ابن عباس .

وأما أوهى أسانيد ابن عباس مطلقا فالسدى الصغير محمد
 ابن مروان عن الكلى عن أبى صالح عنه قال شيخ الاسلام: هذه
 سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب.

#### ألقاب الضعيف:

يقول النووى فى التقريب ومنه ماله لقب خاص كالموضوع والشاذ وغيرهما.

وقد جمع هذه الالقاب الحافظ ابن كثير فى شرح اختصار الحديث فقال بعد التعريف مفرعا « فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك » ومنها المعلق إن لم يدخل فى المنقطع أو فى المعضل والمجهول والمنكر والمتروك. وصورة التى ليس لها لقب كثيرة جداً.

الصحيح ثم ما اختلف فى تحسينه وتضعيفه .

تتمة : هناك ألفاظ تدور على ألسنة المحــدثين تؤدى معنى المقبول وهي :

١ الجيد: ويدل على معنى الصحيح وقيل هو متردد بين الصحيح والحسن لذاته وهو الأحسن لأنهم لا يعدلون عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة ومثله القوى.

٢ الصالح: وهو يشمل الصحيح والحسن لصلاحيتها
 للاحتجاج ويستعمل أيضاً فى ضعيف يصلح للاعتبار.

٣ ـ المعروف: وهو ما يقابل المنكر ٤ ـ المحفوظ. وهو ما يقابل
 الشاذ. وهما من أنواع الحديث وسنتكلم عنهما إن شاء الله.

٥ \_ ٦ \_ المجود والثابت ويشملان الصحيح ٧ \_ المشبه .
 ويطلق على الحسن وما يقاربه ٨ \_ المقبول : وهو أشمل هذه
 الألفاظ لأنه ما ترجع صدقه على كذبه بحيث يصلح للاحتجاج به .

٣\_ الضعيف: عرفه ابن الصلاح بقوله: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن. والأولى الاقتصار في التعريف على عدم اجتماع صفات الحسن ولذا قال صاحب البيقونية.

وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر لأن ما قصر عن صفات الحسن قصر عن صفات الصحيح من باب أولى وقال العراق في ألفيته ــ

أما الضعيف فهو ما لم يبلغ رتبة الحسن ...

والضعيف يتفاوت في ضعفه كها يتفاوت الصحيح في صحته

ذلك هو مأخذ المعلق لا وصله صاحبه ولا تركه » . هذا معناه في المغة .

وهو فى الاصطلاح: ما سقط من إسناده واحد أو أكثر من أول السند من مصنف أو محدث ، وصورته كما قال النووى « أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر » وقال السيوطى فى التدريب: « على التوالى بصيغة الجزم ويعزى الحديث قال: فلان أو فعل فلان أو أمر أو نهى أو ذكر أو حكى . أما إذا قال: حكى عن فلان أو يقال فلا يسمى ذلك تعليقا لأنه لم يذكر بصيغة الجزم.

قال العراقى وقد استعمله غير واحد من المتأخرين فى غير المجزوم به قال به وقال السيوطى واستعمله النووى أيضاً فى غير المجزوم به قال السيوطى بل المصنف نفسه \_ يعنى النووى مصنف التقريب \_ فأورد فى \_ رياض الصالحين \_ حديث عائشة «أمرنا أن تنزل الناس منازلهم (۱) ، وليكن معلوما أن أول السند هو ماكان قبل الصحابى أما ما سقط منه الصحابى فهو مرسل.

حكم المعلق: حكمه حكم الصحيح فى الاحتجاج والعمل به إذا وقع فى كتاب التزمت صحته كالبخارى ومسلم لأن البخارى ومسلم كلاهما لا يخرج فى كتابه إلا ماكان صحيحاً لكن ان أضيف الحديث إلى الصحابى فواضح أما إن أضيف إلى من دونه فالحكم بصحتة مشروط باتصال الإسناد بينه وبين الصحابى وثقة من ابرذ من رجاله ولا بد فى ذلك من صيغة الجزم، والتعاليق التى فى

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی ص ۱۲۲ جا .

فى صدق المقسمين.

۱۰ ـ وقيل سبعون اعتباراً باختيار موسى قومه سبعين رجلا لميقات ربه ليسمعوا كلامه سبحانه ويخبروا من وراءهم بذلك . 
۱۱ ـ وقيل ثلاثمائة وبضع عشر عدد أهل بدر إذ لولا أن خبرهم يفيد العلم بإرسال الرسول ماكان لقتالهم للكفار مسوغ (۱) . 
۱۲ ـ وقيل مالا يحصرهم عدد لكثرتهم لأن تلك الكثرة الكاثرة مانعة من التواطؤ على الكذب يقول صاحب المنهج الحديث في قسم الرواية منه وهذه المذاهب كلها باطلة لا يستحق أن يلتفت إليها ... ألواية منه وهذه المذاهب كلها باطلة لا يستحق أن يلتفت إليها ... ثم يقول : والمختار عدم تعيين العدد الأقل ... إلخ (۱) .

### شروط التواتر المختلف فيها:

العدالة والإسلام. اشترطها جماعة ، منهم فخر الإسلام والأكثرون على عدم اشتراطها. قال فى جمع الجوامع وشرحه: والأصح أنه لا يشترط فيه أى فى المتواتر إسلام فى رواته ولا عدم احتواء بلد عليهم (¹).

٢ ــ اشترط الشيعة وجود المعصوم في الرواة وهذا باطل أملته عقيدتهم الفاسدة إذ ليس هناك معصوم إلا رسول الله عليه عليه المعلم المعلم

المتهج الحديث ص ٥٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) أنظر شرح على القارى على نخبة الفكر ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث للدكتور صبيحي الصالح ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ص ٥٨ من حاشية العلامة عطية الاجهوري على شرح الزرقاني على البيقونية .

المعقولة .

وانقطع مطاوع فالانقطاع مطاوع للقطع .

وقد اختلف فى تعريفه اصطلاحا ، فهو عند العراقى ما سقط من رواته واحد فقط فى الموضع الواحد قبل الصحابى . مخرج المنصل بقوله ما سقط من رواته راو وخرج المعضل بقوله «فى الموضع الواحد» ، وخرج المرسل بقوله «قبل الصحابى» وقوله «فى الموضع الواحد» أى ولو تكرر الانقطاع فى مكانين وهذا التعريف شامل للتعلق الذى سقط منه راو واحد قبل الصحابى فبينها عموم رخصوص وجهى يحتمعان فى موضع وينفرد كل منها فى موضع أخر فيجتمعان فيا سقط منه واحد قبل الصحابى وينفرد المنقطع فيا سقط منه واحد وسط الأسناد وينفرد المعلق فيا سقط منه اثنان على التوالى قبل الصحابى .

وقيل: هو كل ما لم يتصل إسناده فيشمل المرسل والمعلق والمعضل فالكل عند القائل بهذا منقطع فالمنقطع أعم مطلقا (١).
قال العراقي:

وسم بالمنقطع الذى سقط قبل الصحابى به راو فقط وقيل مالم يتصل وقالا بأنه الأقرب الاستعالا (٢) والألف فى قالا للاطلاق والقائل ابن الصلاح كما شرح السخاوى ومعنى أقرب أى إلى اللغة قال ابن كثير فى « اختصار علوم الحديث » قال ابن الصلاح وهذا أقرب وهو الذى صار إليه

<sup>(</sup>١) المنهج الحديث قسم المصطلح.

<sup>(</sup>۲) ألفية العراق شرح السخاوى ١/١٥٠ .

طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذى ذكره الخطيب البغدادى فى كفايته <sup>(۱)</sup> ، وإلى الثانى ذهب صاحب البيقونية فقد قال فى منظومته .

فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وذكر ابن كثير في علوم الحديث أن منهم من قال في تعريفه هو أن يسقط من الأسناد رجل واحد أو يذكر فيه رجل متهم.

ومثل ابن الصلاح للأول: بما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحق عن زيد بن يثبع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبابكر فقوى أمين الحديث قال ففيه انقطاع فى موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى إنما رواه عن النعان ابن أبى شيبه الجندى عنه والثانى أن الثورى لم يسمعه من أبى اسحق إنما رواه عن شريك عنه ومثل للثانى بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث « اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر (٢) ».

ومع القول بعموم المنقطع لكل ما لم يتصل فان الأكثر في الصطلاح أهل الفن أن المرسل ما سقط منه الصحابي والمعلق ما سقط منه راو أو اثنان فأكثر على التوالى قبل الصحابي والمنقطع ما سقط منه راو فقط أو أكثر في غير موضع ولا يزيد الساقط في أي موضع عن واحد في غير أصل السند والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالى لافي أصل السند كأن يكون السقوط في تابع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

التابعي فمن دونه .

هل فى الصحيحين منقطع : جاءت الأحاديث المنقطعة فى البخارى ومسلم فقى مسلم بضعة عشر حديثا ، جاء بعضها موصولا عنده فى مواضع أخرى وجاء بعضها موصولا عند غيره ، وقد ذكرها كلها السيوطى فى التدريب عن الرشيدى العطار وجاء فى البخارى بعض أحاديث فيها انقطاع انتقدها الدار قطنى وعللها بالانقطاع .

وقد أجاب ابن حجر عن البخارى بأنه ينظر للراوى إن كان صحابياً أو ثقة غير مدلس وقد أدرك من روى عنه إدراكا بيناً أو صرح بالساع إن كان مدلسا من طريق أخرى فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض وإن لم يوجد وكان الانقطاع ظاهراً فيجاب عنه بأنه إنما أخرج مثل ذلك الحديث حيث له تابع وعاضد وحقته قرينة فى الجملة تقوية ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع.

٣ ـ المعضل والعضل فى اللغة قال فى القاموس وعضل عليه ضيق وبه الأمر أشتد كاعضل وأعضله والمرأة يعضلها وعضلها منعها الزواج ظلها . فالثلاثى لازم والرباعى يأتى لازما ومتعديا فالمعضل مأخوذ من المعتدى بمعنى الأعياء أو بمعنى جعله شديداً مستغلقاً كها قال ابن الصلاح فراوى المعضل قد جعله شديداً مستغلقاً .

والمعضل فى الاصطلاح: قال ابن حجر فى شرح النخبة ، والقسم الثالث من أقسام السقط من الأسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالى فهو المعضل وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين فى موضعين مثلا فهو المنقطع وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذى ذكره الخطيب البغدادى فى كفايته <sup>(۱)</sup> ، وإلى الثانى ذهب صاحب البيقونية فقد قال فى منظومته .

فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وذكر ابن كثير في علوم الحديث أن منهم من قال في تعريفه هو أن يسقط من الأسناد رجل واحد أو يذكر فيه رجل متهم.

ومثل ابن الصلاح للأول: بما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحق عن زيد بن يثبع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبابكر فقوى أمين الحديث قال ففيه انقطاع فى موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى إنما رواه عن النعان ابن أبى شيبه الجندى عنه والثانى أن الثورى لم يسمعه من أبى اسحق إنما رواه عن شريك عنه ومثل للثانى بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث « اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر (٢) ».

ومع القول بعموم المنقطع لكل ما لم يتصل فان الأكثر في الصطلاح أهل الفن أن المرسل ما سقط منه الصحابي والمعلق ما سقط منه راو أو اثنان فأكثر على التوالى قبل الصحابي والمنقطع ما سقط منه راو فقط أو أكثر في غير موضع ولا يزيد الساقط في أي موضع عن واحد في غير أصل السند والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالى لافي أصل السند كأن يكون السقوط في تابع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

الموسل: هو فى اللغة من الارسال. قال الراغب وهو يقابل الأمساك.

وهو فى الاصطلاح ما سقط منه الصحابى فقد عرفه صاحب البيقونية فى الشطر الأول من البيت الآتى :

«ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط»

وله صور متفق عليها وصور مختلف فيها قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لتي جاعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدى بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالها إذا قال قال رسول الله عليه (۱)

#### صورة المختلف فيها:

1 \_ حديث غير التابعين عمن لم يسمعوا منه ممن فوقهم فإنه لا يسمى مرسلاكما قطع به الحاكم بل هو إما منقطع أو معضل لكن المعروف فى الفقه وأصوله أنه يسمى مرسلا وإلى ذلك ذهب الحطيب من المحدثين وقطع به لكن غلب الارسال فيما سقط منه الصحابي.

حدیث التابعی الصغیر عن النبی علیت اف الله الله علیه الله علیه وسلم أو فعل أو قرر . والتابعی الصغیر مثل الزهری وأبی حازم ویحیی بن سعید الأنصاری .

فهذا النوع من المرسل هناك من يسميه المنقطع وَلا يعتبره من

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث ص ٤١.

طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذى ذكره الخطيب البغدادى فى كفايته <sup>(۱)</sup> ، وإلى الثانى ذهب صاحب البيقونية فقد قال فى منظومته .

فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وذكر ابن كثير في علوم الحديث أن منهم من قال في تعريفه هو أن يسقط من الأسناد رجل واحد أو يذكر فيه رجل متهم.

ومثل ابن الصلاح للأول: بما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحق عن زيد بن يثبع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبابكر فقوى أمين الحديث قال ففيه انقطاع فى موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى إنما رواه عن النعان ابن أبى شيبه الجندى عنه والثانى أن الثورى لم يسمعه من أبى اسحق إنما رواه عن شريك عنه ومثل للثانى بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث « اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر (٢) ».

ومع القول بعموم المنقطع لكل ما لم يتصل فان الأكثر في الصطلاح أهل الفن أن المرسل ما سقط منه الصحابي والمعلق ما سقط منه راو أو اثنان فأكثر على التوالى قبل الصحابي والمنقطع ما سقط منه راو فقط أو أكثر في غير موضع ولا يزيد الساقط في أي موضع عن واحد في غير أصل السند والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالى لافي أصل السند كأن يكون السقوط في تابع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

تضر والله أعلم <sup>(١)</sup> .

وقد بالغ بعضهم فى المرسل حتى قراه على المسند وقال: من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك. ولقد كثرت الأقوال بشأن الاحتجاج بالمرسل حتى بلغت عشرة أقوال هى:

١ \_ الاحتجاج به مطلقا .

٢ \_ عدم الاحتجاج به مطلقا.

٣\_ يحتج به إن أرسله أهل القرون الثلاثه .

٤ \_ يحتج به إن لم يرو إلا عن عدل.

عتج به إن أرسله راو عن سعيد بن المسيب فقط .

٦ \_ يحتج به إن لم يكن في الباب سواه .

٧\_ هو أقوى في الاحتجاج من المسند.

٨\_ يحتج به ندبأً لا وجوباً .

٩ \_ يحتج به إن كان من كبار التابعين بالاعتبار في المرسل.

١٠ ـ يحتج به إن كان من مراسيل الصحابة (٢) .

المرسل الظاهر والخنى: يطلق الارسال على مطلق الانقطاع ومن هنا ينقسم المرسل إلى مرسل ظاهر ومرسل خنى.

الأول: ما رواه الرجل عمن لم يعاصره باتصال على أهل
 الحديث كأن يروى مالك عن سعيد بن المسيب.

٦ ـ والثاني : مارواه الرجل عمن لم يعرف لقاؤه له ممن عاصره

أنظر ذلك انحتصار علوم الحديث شرح الباعث الحثيث ص ٤٠ وما يليها والمنهج
 الحديث ص ١٦٠ وما يليها قسم المصطلح.

<sup>(</sup>۲) المنهج الحديث قسم المصطلح ص ١٦٧.

وعدم معرفة اللقاء لمن عاصره هي الفرق بين المرسل الخني وبين الادلس لأن المدلس يعرف ويعلم لقاء روايه لمن عاصره وسهاعه منه . موسل الصحابي : هو مارواه الصحابي عن رسول الله عليات مما لم يسمعه منه ولم يشاهده من فعله أو تقريره ومثاله حديث عائشة رضي ألله عنها : « أول ما بدىء به الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » الحديث بناء على أنه عليات لم يحدثها به .

والمذهب الصحيح الذى قطع به الجمهور من الفقهاء وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح الاتصال القائلون بضعف المرسل أنه محكوم بصحته لأن الصحابة كلهم عدول ورواية بعضهم عن بعض مقبولة وهو من قبيل المنصل المرفوع. قال العراقى فى ألفيته. أما الذى أرسله الصحابى فحكمه الوصل على الصواب ٧\_ المدلس: التدليس فى المغة كتم العيب فى المبيع ونحوه أصله من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام وهو نوعان. الأول: تدليس الأسناد وهو كما قال البزار وابن القطان أن يروى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه (١) ، فهو للاتصال كأن يقول: عن فلان أو قال فلان ويكون قد لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه وروى عنه غير ما سمع منه.

الثانى : تدليس الشيوخ وأمره أخف من الأول كما قال ابن الصلاح وهو ألا يسقط شيخه الذى روى عنه ولكن يصفه بغير ما

<sup>(</sup>١) شرح البيقونية ص ٨٠.

اشتهر به من أسم أوكنية أو لقب أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نحوهاكى يوعر معرفة الطريق على السامع منه قال صاحب البيقونية مقسما ومعرفا كل قسم للتدليس .

... ... وما أتى مدلسا نوعان الاول الأسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثانى لا يسقطه لكن يصف أو صافه بما به لا ينعرف وممن كان يدلس فى الإسناد بقية بن الوليد كما ذكره ابن حاتم والوليد بن مسلم كما قال أبو مسهر.

حكم تدليس الأسناد : اختلف هل يقبل أم لا وإليك ما قيل في ذلك قال في شرح البيقونية :

وقد اختلف فى أهل هذا القسم وهو تدليس الأسناد فقيل يروى حديثهم مطلقا بينوا الاتصال أم لا دلسوا عن الثقات أم غيرهم ندر تدليسهم أم لا ، وهذا حكاه ابن الصلاح عن فريق من الفقهاء والأصوليين وهو قول الشافعي ويحيى بن معين وابن المديني وصححه الخطيب ، كما ذكر ابن الصلاح التفصيل فقال : فإن صرح الثقة بالاتصال كسمعت وحدثنا وأخبرنا قبل . وإن أتى بلفظ محتمل فحكمه حكم المرسل لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو تحسين ظاهر الأسناد وضرب من الابهام بلفظ محتمل فإذا صرح يوصله قبل . ويقويه أن فى الصحيحين وغيرهما عدة من الرواة المدلسين خرج فيها ما صرحوا فيه بالتحديث كالأعمش وهشيم \_ بالتصغير \_ ابن بشير \_ بالتكبير \_ وقتادة والسفيانين وعبد الرزاق والوليد بن مسلم بل قد يقع فيها من معنعنتهم لكن نقل الحافظ غبد الكريم الحلي عن أكثر

العلماء أن المنعنات التي فى الصحيحين بمنزلة السماع وقال ابن الصلاح والنووى ما فى الصحيحين وغيرهما من كتب الصحيح عن المدلسين بعن محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى (١).

حكم تدليس الشيوخ: يختلف الحال في كراهة هذا النوع باختلاف القصد الحامل عليه فشره إذا كاامل له على الوصف بما ذكر ضعف ذلك المروى عنه فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء لتضمنه الخيانة والغش وذلك حرام.

وقد ذم ليس بقسمية أكثر العلماء وهو مكروه جدا وقد بالغ فى ذمه شعبة بن الحجاج روى الشافعى أنه قال التدليس أخو الكذب .

هذا ويثبت التدليس بمرة واحدة صدرت من فاعله كها جزم به الشافعي إذا قال من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت (٢).

أمثلة لتدليس الشيوخ: ذلك ما رواه أبو بكر بن مجاهد المقرىء عن أبى بكر بن أبى دأود قال حدثنا عبد الله بن أبى عبد الله وعن أبى بكر محمد بن حسن النقاش المفسر قال حدثنا محمد بن سند فنسبه إلى جد له ولم ينسبه إلى أبيه وهو الاسم الذى يشتهر به .

ويرى ابن الصلاح أن الخطيب البغدادي كان لهجا بذلك في مصنفاته أي مشهوراً بهذا النوع من التدليس وينقل عنه بعض

<sup>(</sup>١) شرح البيقونية ص ٨٢ ، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) البيقونية ص ٨٣.

الأمثلة لهذا النوع منها :

أنه يروى فى كتبه عن أبى القاسم الأزهرى وعن عبيد الله بن أبى الفتح الفاسى وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفى والجميع شخص واحد من مشايخه ، ويروى أيضا عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن ابن أبى طالب وعن أبى محمد الخلال والجميع شخص واحد . يقول الدكتور صبحى الصالح بعد أن ذكر تلك الأمثلة ونحن فى الواقع نجل الحافظ الخطيب أن يكون قصده تعمية أمر واحد من هؤلاء الشيوخ (۱) ، ولكنه استغرب هذا .

أقسام تدليس الاسناد: ينقسم تدليس الاسناد إلى ما يأتى:

الله على العطف: كأن يقول الراوى حدثنا فلان وفلان مع أنه لم يسمع من الثانى وهو المعطوف ومثاله ما رواه الحاكم فى علوم الحديث قال اجتمع أصحاب هشيم فقالوا لا تكتب عنه اليوم شيئاً مما يدله فقطن لذلك فلها جلس قال: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم وساق عدة أحاديث فلها فرغ قال هل دلست عليكم شيئاً فقالوا لا فقال بلى كل ما حدثتكم عن حصين فهو ساعى ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئاً.

۲ ـ تدلیس القطع: وهو نوعان کها أفاده السخاوی:
 الأول: أن يسقط الراوی أداة الرواية مقتصراً على اسم الشيخ
 ومثاله: ما قاله ابن خشرم: كنا عند عيينة فقال الزهرى فقيل له

 <sup>(</sup>۱) علوم الحديث للدكتور صبيحى الصالح ص ۱۷۲ . وأقول لعل هذا من الخطيب لتحسين الإستاد وتنويع التعبير عن الشخص الواحد .

فى صدق المقسمين.

۱۰ وقیل سبعون اعتباراً باختیار موسی قومه سبعین رجلا لمیقات ربه لیسمعوا کلامه سبحانه ویخبروا من وراءهم بذلك . 
۱۱ وقیل ثلاثمائة وبضع عشر عدد أهل بدر إذ لولا أن خبرهم یفید العلم بإرسال الرسول ماکان لقتالهم للکفار مسوغ (۱) . 
۱۲ وقیل مالا یحصرهم عدد لکثرتهم لأن تلك الکثرة الکاثرة مانعة من التواطؤ علی الکذب یقول صاحب المنهج الحدیث فی قسم الروایة منه وهذه المذاهب کلها باطلة لا یستحق أن یلتفت إلیها ... 
ثم یقول : والمختار عدم تعیین العدد الأقل ... إلخ (۱) .

وقد قال ابن حجر : لا معنى لتعيين العدد على الصحح (٣) .

#### شروط التواتر المحتلف فيها:

العدالة والإسلام. اشترطها جماعة ، منهم فخر الإسلام والأكثرون على عدم اشتراطها. قال فى جمع الجوامع وشرحه: والأصح أنه لا يشترط فيه أى فى المتواتر إسلام فى رواته ولا عدم احتواء بلد عليهم (¹).

أنظر شرح على القارى على نخبة الفكر ص ٢١.

 <sup>(</sup>۲) المنهج الحديث ص ٥٣ وما بعدها.
 (۳) علوم الحديث للدكتور صبيحى الصالح ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ص ٥٨ من حاشية العلامة عطية الاجهوري على شرح الزرقاني على البيقونية .

أنواع الضعيف التي تحصلت من فقد شرط العدالة:

ا ـ الموضوع: ويسمى المختلف والمصنوع وهو شر الضعيف وهو الحديث المكذوب على رسول الله على الله على ولا تجوز روايته بحال الا مقروناً ببيان وضعه أو على سبيل القدح فيه وتسميته حديثاً تجوزاً لأنه ليس حديثاً في الواقع أو لأنه حديث على حسب زعم رواية قال الحافظ ابن كثير.

«والواضعون للحديث أقسام كثيرة منهم الزنادقة ومنهم متعبدون يحسنون صنعاً يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفى فضائل الأعمال ليعمل بها وهؤلاء طائفة من الكرامى وغيوهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب فى هذا الباب (۱۱) « وفعلهم هذا مخالف للاجماع وعصيان صريح لحديث «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

ما يعرف به الوضع : يعرف الوضع بالأمور الآتية التي ذكرها النووى في التقريب .

۱ باقرار واضعه ، ومثل له السيوملي بحديث فضائل القرآن
 الذي اعترف بوضعه ميسرة .

٢ أو معنى إقراره أى ما ينزل منزلة الاقرار كما عبر ابن الصلاح قال السيوطى فى التدريب «قال العراقى كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولده فيذكر تاريخاً يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث ص ٦٥.

الصحيح ثم ما اختلف في تحسينه وتضعيفه .

تتمة : هناك ألفاظ تدور على ألسنة المحــدثين تؤدى معنى المقبول وهي :

١ - الجيد: ويدل على معنى الصحيح وقيل هو متردد بين الصحيح والحسن لذاته وهو الأحسن لأنهم لا يعدلون عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة ومثله القوى.

٢ الصالح: وهو يشمل الصحيح والحسن لصلاحيتها
 للاحتجاج ويستعمل أيضاً فى ضعيف يصلح للاعتبار.

٣ ـ المعروف: وهو ما يقابل المنكر ٤ ـ المحفوظ. وهو ما يقابل
 الشاذ. وهما من أنواع الحديث وسنتكلم عنهما إن شاء الله.

٥ \_ ٦ \_ المجود والثابت ويشملان الصحيح ٧ \_ المشبه .
 ويطلق على الحسن وما يقاربه ٨ \_ المقبول : وهو أشمل هذه
 الألفاظ لأنه ما ترجع صدقه على كذبه بحيث يصلح للاحتجاج به .

٣\_ الضعيف: عرفه ابن الصلاح بقوله: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن. والأولى الاقتصار في التعريف على عدم اجتماع صفات الحسن ولذا قال صاحب البيقونية.

وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر لأن ما قصر عن صفات الحسن قصر عن صفات الصحيح من باب أولى وقال العراق في ألفيته ــ

أما الضعيف فهو ما لم يبلغ رتبة الحسن ...

والضعيف يتفاوت في ضعفه كها يتفاوت الصحيح في صحته

وفى الباعث الحثيث «وقد جزم الشيخ محمد أبوالجويني ـ والد إمام الحرمين ـ بتكفير من وضع حديثاً عن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه علم الله عليه علم الله ع

تنبيه: قال سيدى محمد الزرقاني في شرحه على البيقونية: «صنف ابن الجوزى في بيان الموضوعات كتاباً نحو مجلدين لكنه خرج عن موضوعه بحيث أودع فيه كثيراً من الأحاديث الضعيفة التي لا دليل على وضعها بل ربما أودع فيه الحسن والصحيح وخطئوه في ذلك وشنعوا عليه قال السيوطي:

وفى كتاب ولد الجوزى ما لبس من الموضوع حتى وهما من للصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابى القول الحسن ومن غريب ما تراه فأعلم فيه حديث من صحيح مسلم حتى قال شيخ الإسلام الحافظ بن حجر العسقلانى هذه غفلة شديدة من ابن الجوزى حيث حكم على هذا الحديث بالوضع وهو في أحد الصحيحين (٢) » وذلك الحديث هو ما رواه مسلم من طريق أبى عامر العقدى عن أفلح بن سعيد عن عبدالله بن رافع عن أبى هريرة قال رسول الله عيد إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوماً يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل اذناب المقر (٣) » وأمثلة الموضوع كثيرة شحنت بها كتب الموضوعات وقد

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث شرح اختصار علموم الحديث تأليف الأستاذ أحمد محمد شاكر ص ١٥.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۱۶ و ص ۱۱۵.

<sup>(</sup>٣) أنظر التدريب ص ٢٧٩.

الصحيح ثم ما اختلف في تحسينه وتضعيفه .

تتمة : هناك ألفاظ تدور على ألسنة المحــدثين تؤدى معنى المقبول وهي :

١ - الجيد: ويدل على معنى الصحيح وقيل هو متردد بين الصحيح والحسن لذاته وهو الأحسن لأنهم لا يعدلون عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة ومثله القوى.

٢ الصالح: وهو يشمل الصحيح والحسن لصلاحيتها
 للاحتجاج ويستعمل أيضاً فى ضعيف يصلح للاعتبار.

٣ ـ المعروف: وهو ما يقابل المنكر ٤ ـ المحفوظ. وهو ما يقابل
 الشاذ. وهما من أنواع الحديث وسنتكلم عنهما إن شاء الله.

٥ \_ ٦ \_ المجود والثابت ويشملان الصحيح ٧ \_ المشبه .
 ويطلق على الحسن وما يقاربه ٨ \_ المقبول : وهو أشمل هذه
 الألفاظ لأنه ما ترجع صدقه على كذبه بحيث يصلح للاحتجاج به .

٣\_ الضعيف: عرفه ابن الصلاح بقوله: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن. والأولى الاقتصار في التعريف على عدم اجتماع صفات الحسن ولذا قال صاحب البيقونية.

وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر لأن ما قصر عن صفات الحسن قصر عن صفات الصحيح من باب أولى وقال العراق في ألفيته ــ

أما الضعيف فهو ما لم يبلغ رتبة الحسن ...

والضعيف يتفاوت في ضعفه كها يتفاوت الصحيح في صحته

احتلابها. وقد رد الحنفية الحديث لأنه مخالف للقاعدة المجمع عليها وهى التضمين بالمثل أو القيمة واللبن مثلى فضهانه بالمثل ولوكان من المقومات لوجبت فيه القيمة لا صاع من تمر. يقابل بالقليل والكثير من اللبن. وقد قال بعض المالكية إنه مخالف لقاعدة الحراج بالضهان لأن المشترى ضامن وحقه أن يفوز باللبن. وقال البعض إن التمر لو كان عوضاً عن اللبن لكان فيه بيع الطعام بالطعام نسيئة. وقد قال أشهب من المالكية إنه منسوخ بحديث الحراج بالضهان لأنه أثبت منه وروى ابن يونس بأنه حديث خاص وحديث الحراج بالضهان من قبيل الأمور التعبدية (۱) والتعبد طلب الشارع أمراً غير معقول من قبيل الأمور التعبدية (۱) والتعبد طلب الشارع أمراً غير معقول المعنى. يعمل به ولا يسأل عن علته كحديث إذا ولغ الكلب في المعنى. يعمل به ولا يسأل عن علته كحديث إذا ولغ الكلب في مذهب المالكية ولأن النجاسة لا يطلب في غسلها عدد بل المدار على غلبة الظن في إزالة النجاسة.

٣ ـ المنكر هو الحديث الفرد الذى خالف فيه المستور أو الضعيف الثقة والذى لم ينجبر بمنابعة مثله له ويقابل الحديث المنكر الخديث المعروف والحق أن بين المنكر والشاذ فرقاً وإن اتفقا فى مطلق المخالفة لأن كلا منها فيه مخالفة فالشاذ: ما رواه مخالفاً لمن هو أوثق منه ويقابله المحفوظ وأيضاً فإن الشاذ ينجبر بالمتابعة بمخلاف المنكر إذ لا متابعة له (٢) كما قال الحافظ فى شرح النخبة.

<sup>(</sup>١) أَنظر المُهج الحديث في علوم الحديث ص ٢٠٢ وما يليها .

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح البيقونية ص ١١٠

الصحيح ثم ما اختلف في تحسينه وتضعيفه .

تتمة : هناك ألفاظ تدور على ألسنة المحــدثين تؤدى معنى المقبول وهي :

١ - الجيد: ويدل على معنى الصحيح وقيل هو متردد بين الصحيح والحسن لذاته وهو الأحسن لأنهم لا يعدلون عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة ومثله القوى.

٢ الصالح: وهو يشمل الصحيح والحسن لصلاحيتها
 للاحتجاج ويستعمل أيضاً فى ضعيف يصلح للاعتبار.

٣ ـ المعروف: وهو ما يقابل المنكر ٤ ـ المحفوظ. وهو ما يقابل
 الشاذ. وهما من أنواع الحديث وسنتكلم عنهما إن شاء الله.

٥ \_ ٦ \_ المجود والثابت ويشملان الصحيح ٧ \_ المشبه .
 ويطلق على الحسن وما يقاربه ٨ \_ المقبول : وهو أشمل هذه
 الألفاظ لأنه ما ترجع صدقه على كذبه بحيث يصلح للاحتجاج به .

٣\_ الضعيف: عرفه ابن الصلاح بقوله: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن. والأولى الاقتصار في التعريف على عدم اجتماع صفات الحسن ولذا قال صاحب البيقونية.

وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر لأن ما قصر عن صفات الحسن قصر عن صفات الصحيح من باب أولى وقال العراق في ألفيته ــ

أما الضعيف فهو ما لم يبلغ رتبة الحسن ...

والضعيف يتفاوت في ضعفه كها يتفاوت الصحيح في صحته

من يحتمل تفرده ولأن معناه ركبك لا ينطبق على محاسن الشريعة لأن الشيطان لا يغضب من مجرد حياة ابن آدم ، بل من حياته مسلما مطبعاً لله تعالى» (١)

3 ــ المطروح ــ الطرح لغة الترك والإهمال واصطلاحاً ما نزل على الضعيف وارتفع عن الموضوع ، وقد جعله الحافظ الذهبي نوعاً مستقلاً وسهاه مطروحاً أخذاً من قولهم فلان مطروح الحديث وقد جعله بعضهم هو والمتروك سواء وقد عرفت المتروك ومثاله فها تقدم آنفاً ، وعلى هذا يكون هذا النوع من الحديث مما له اسهان كها قرره الجزائري في «توجيه النظر».

هـ المضعف: هو فى الاصطلاح ما لم يجمع على ضعفه بل فى متنه أو سنده تضعيف لبعضهم وتقوية لبعض آخر وفى البخارى منه هو ما كان جانب التضعيف فيه مرجوحاً لا راجحاً. والمضعف أعلى مراتب الضعيف.

كما أن المطروح أنزل مراتبه وقيد السخاوى المضعف الذى هو أعلى مراتب الضعيف بما إذا كان الضعيف هو الراجح أو لم يترجح شيء أما إذا كان التضعيف هو المرجوح فهو ملحق بالصحيح ولذا جاء منه فى البخارى شيء كما جاء فى غيره من كتب الصحيح.

<sup>(</sup>١) شرح البيقونية ص ١١٠ وأبوذكبر شبيخ صالح ، وقد ضعفه ابن معين وابن حبان وقال ابن عدى أحاديثه مستقيمة سوى أربعة عد منها هذا . كها أفاده الأستاذ عطية عبدالرحيم فى كتابه والامام القسطلانى وصحيح البخارى .

<sup>(</sup>٢) الامام الْقُسطلاني وصحيح البخاري للاستاذ عطية عبدالرحم ص ٤٥.

الصحيح ثم ما اختلف فى تحسينه وتضعيفه .

تتمة : هناك ألفاظ تدور على ألسنة المحــدثين تؤدى معنى المقبول وهي :

١ الجيد: ويدل على معنى الصحيح وقيل هو متردد بين الصحيح والحسن لذاته وهو الأحسن لأنهم لا يعدلون عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة ومثله القوى.

٢ الصالح: وهو يشمل الصحيح والحسن لصلاحيتها
 للاحتجاج ويستعمل أيضاً في ضعيف يصلح للاعتبار.

٣ ـ المعروف: وهو ما يقابل المنكر ٤ ـ المحفوظ. وهو ما يقابل
 الشاذ. وهما من أنواع الحديث وسنتكلم عنهما إن شاء الله.

٥ \_ ٦ \_ المجود والثابت ويشملان الصحيح ٧ \_ المشبه .
 ويطلق على الحسن وما يقاربه ٨ \_ المقبول : وهو أشمل هذه
 الألفاظ لأنه ما ترجع صدقه على كذبه بحيث يصلح للاحتجاج به .

٣\_ الضعيف: عرفه ابن الصلاح بقوله: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحسن. والأولى الاقتصار في التعريف على عدم اجتماع صفات الحسن ولذا قال صاحب البيقونية.

وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر لأن ما قصر عن صفات الحسن قصر عن صفات الصحيح من باب أولى وقال العراق في ألفيته ــ

أما الضعيف فهو ما لم يبلغ رتبة الحسن ...

والضعيف يتفاوت في ضعفه كها يتفاوت الصحيح في صحته

الراوى أخبرنى الثقة لأنه قد يكون ثقة عند الراوى الموثق مجروحاً عند غيره ذكر ذلك ابن حجر وقيل يقبل تمسكاً بالظاهر لأن الجرح على خلاف الأصل وقيل إن كان الراوى عالماً أجرأ ذلك فى حق من يوافقه فى مذهبه .

٣ - ومن الضعيف مجهول العين وهو ما سهاه الراوى ولكنه مقل من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه وينفرد راو واحد بالرواية عنه فيكون مجهول العين (١) وحكمه حكم المبهم لا يقبل وتسميته بذلك مجرد اصطلاح وعدم قبوله هو ما عليه أكثر العلماء وقيل يقبل إن وثقه غيره وقيل يقبل مطلقاً.

وصنفوا فی هذا۔ الوحدان۔ وهو من لا یروی عنه إلاّ واحد ولو سمی .

٤ - وقد يسمى المروى عنه ويروى عنه اثنان ويعرف بعينه ولكنه لم يوثق فهو مجهول الحال لا يعرف بعدالة ولا بضدها مع عدالة الراويين عنه وهذا هو المستور وحكمه عند الجمهور أن روايته مردودة للاجاع على أن الفسق ترد به الرواية ويمنع القبول فلا بد من ظن عدم الفسق وظن العدالة فى المقبول وذلك أمر مغيب عنا فى مستور الحال وسند الإجاع ﴿ يَا أَيُهَا الذّين آمنوا إن جآء كم فاسق بنبأ ﴾ الآية .

وقد قبل روايته الإمام أبوحنيفة وجماعة واختاره ابن حبان تبعاً للإمام الأعظم لأن العدل عنده من لا يعرف فيه الجرح وذلك :

<sup>(</sup>١) أنظر في هذا المنهج الحديث في علوم الحديث قسم المصطلح ص ٢٠٨.

فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وذكر ابن كثير في علوم الحديث أن منهم من قال في تعريفه هو أن يسقط من الأسناد رجل واحد أو يذكر فيه رجل متهم.

ومثل ابن الصلاح للأول: بما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحق عن زيد بن يتبع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبابكر فقوى أمين الحديث قال ففيه انقطاع فى موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى إنما رواه عن النعان ابن أبى شيبه الجندى عنه والثانى أن الثورى لم يسمعه من أبى اسحق إنما رواه عن شربك عنه ومثل للثانى بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث « اللهم إنى أسألك الثانى فى الأم (٢) ».

ومع القول بعموم المنقطع لكل ما لم يتصل فان الأكثر في اصطلاح أهل الفن أن المرسل ما سقط منه الصحابي والمعلق ما سقط منه راو أو اثنان فأكثر على التوالى قبل الصحابي والمنقطع ما سقط منه راو فقط أو أكثر في غير موضع ولا يزيد الساقط في أي موضع عن واحد في غير أصل السند والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالى لافي أصل السند كأن يكون السقوط في تابع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

التى عرف بها الراوى ، والبدعة إما أن تكون بمكفر أم لا . فالبدعة بمكفر لا يقبل مروى صاحبها عند الجمهور وقيل يقبل مطلقاً وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل . قال ذلك ابن حجر ... والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعى أن مخالفها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فلو أخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذى ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله »

وأما البدعة بغير مكفر فقيل بقبول مروى صاحبها مطلقاً وقيل برده مطلقاً وقيل يقبل مروى من لم يدع إلى بدعته لأن من يدعو إلى بدعته قد يحمله ذلك على تحريف الروايات وتسويتها على ما تقتضى بدعته . وهذا قول الأكثر وعدله ابن الصلاح فقال : وهذا أعدل المذاهب وأولاها ونقل ابن حبان اتفاقهم عليه (۱) .

#### ( ج ) عدم المروءة:

وهو يقابل العدالة أيضاً. وهو محل خلاف من العلماء في اعتباره جرحاً في الراوى وعدم اعتباره وذلك لاختلاف العلماء فيما تسقط به المروءة.

وعرفت المروءة عند المالكية فقالوا : المروءة هي كمال النفس

<sup>(</sup>١) المنهج الحديث قسم المصطلح ص ٢١٠، ص ٢١١.

فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وذكر ابن كثير في علوم الحديث أن منهم من قال في تعريفه هو أن يسقط من الأسناد رجل واحد أو يذكر فيه رجل متهم.

ومثل ابن الصلاح للأول: بما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحق عن زيد بن يتبع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبابكر فقوى أمين الحديث قال ففيه انقطاع فى موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى إنما رواه عن النعان ابن أبى شيبه الجندى عنه والثانى أن الثورى لم يسمعه من أبى اسحق إنما رواه عن شربك عنه ومثل للثانى بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث « اللهم إنى أسألك الثانى فى الأم (٢) ».

ومع القول بعموم المنقطع لكل ما لم يتصل فان الأكثر في اصطلاح أهل الفن أن المرسل ما سقط منه الصحابي والمعلق ما سقط منه راو أو اثنان فأكثر على التوالى قبل الصحابي والمنقطع ما سقط منه راو فقط أو أكثر في غير موضع ولا يزيد الساقط في أي موضع عن واحد في غير أصل السند والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالى لافي أصل السند كأن يكون السقوط في تابع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

الأجرة على تعليم القرآن ونحوه الله الله الله الصلاح: غير أن في هذا من حيث العرف خرماً للمروءة والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك عنه.

والحق أن ما يعتبر مخلاً بالمروءة يراعى فيه العادات الجارية والعرف السائد، وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة وأجناس الناس (١).

# ثالثاً: أنواع الضعيف الحاصلة من فقد شرط الضبط:

من شروط قبول الحديث ضبط راويه فإذا لم يكن ضابطاً فإن حديثه غير مقبول لأنه صار بذلك ضعيفاً وعدم الضبط يكون بأحد الأمور الآتمة :

١ فحش الغلط . ٢ فحش الغفلة . ٣ سوء الحفظ . ٤ للاختلاط . ٥ الوهم ٦ خالفة الثقات وتحصل غالباً من الغلط أو الغفلة أو النسيان .

فحديث من فحش غلطه غلطه أو غفلته من قبيل المنكر عند شيخ الاسلام فقد عرف المنكر بقوله : هو حديث من فحش غلطه أو غفلته أو ظهر فسقه بالفعل أو القول وأما حديث شيء الحفظ ومن به اختلاط فيمكن أن يرتق إلى درجة الحسن بالمتابعة أو الشاهد المعتبرين كالمستور والمدلس .

وسىء الحفظ هو من فسد عقله ولم ينتظم قوله لكبره أو ذهاب بصره أو احتراق كتبه ، وأما حديث من وهم راويه فإن اطلع على

<sup>(</sup>١) المنهج الحديث قسم المصطلح من ٢١٢ وما يليها.

فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وذكر ابن كثير في علوم الحديث أن منهم من قال في تعريفه هو أن يسقط من الأسناد رجل واحد أو يذكر فيه رجل متهم.

ومثل ابن الصلاح للأول: بما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحق عن زيد بن يثبع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبابكر فقوى أمين الحديث قال ففيه انقطاع فى موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى إنما رواه عن النعان ابن أبى شيبه الجندى عنه والثانى أن الثورى لم يسمعه من أبى اسحق إنما رواه عن شريك عنه ومثل للثانى بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث « اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر (٢) ».

ومع القول بعموم المنقطع لكل ما لم يتصل فان الأكثر في الصطلاح أهل الفن أن المرسل ما سقط منه الصحابي والمعلق ما سقط منه راو أو اثنان فأكثر على التوالى قبل الصحابي والمنقطع ما سقط منه راو فقط أو أكثر في غير موضع ولا يزيد الساقط في أي موضع عن واحد في غير أصل السند والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالى لافي أصل السند كأن يكون السقوط في تابع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

وقد عرف الدكتور صبيحي الصالح المدرح بقوله:

هو الحديث الذي اطلع في متنه أو إسناده على زيادة ليست منه .

تعريف مدرج السند: هو الحديث الذي تكون مخالفة الأصل واقعة فيه بسبب تغير سياق الاسناد، والسند والاسناد بمعنى واحد هنا.

تعریف مدرج المتن: هو الحدیث الذی تکون مخالفة الأصل واقعة فیه بسبب زیادة من الروای فی أوله أو وسطه أو آخره لا تعلق للأسناد بها.

سبب الزيادة : الزيادة بسبب تفسير غريب فى متن الحديث أو بسبب استنباط مما فهمه منه بعض رواته أو غير ذلك . ويقع الادراج فى الحديث المرفوع من الراوى مطلقاً أى من صحابى أو تابع التابعى ويقع فى الموقوف على الصحابى من التابعى وفى المقطوع من تابع التابعى ، كما أفاده فى فتح المغيث فى شرح ألفية الحديث للعراقي (١)

ما يعرف به المدرج : يعرف المدرج بوروده منفصلاً فى رواية أخرى أو بالنص على ذلك من الراوى أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كونه على يقول ذلك .

# (أ) أقسام مدرج المتن وامثلتها :

١ ـ المدرج أول المتن : ومثاله ما رواه الخطيب من رواية أبى

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲۲ و ۲۲۷ جد ۱.

فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وذكر ابن كثير في علوم الحديث أن منهم من قال في تعريفه هو أن يسقط من الأسناد رجل واحد أو يذكر فيه رجل متهم.

ومثل ابن الصلاح للأول: بما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحق عن زيد بن يثبع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبابكر فقوى أمين الحديث قال ففيه انقطاع فى موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى إنما رواه عن النعان ابن أبى شيبه الجندى عنه والثانى أن الثورى لم يسمعه من أبى اسحق إنما رواه عن شريك عنه ومثل للثانى بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث « اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر (٢) ».

ومع القول بعموم المنقطع لكل ما لم يتصل فان الأكثر في الصطلاح أهل الفن أن المرسل ما سقط منه الصحابي والمعلق ما سقط منه راو أو اثنان فأكثر على التوالى قبل الصحابي والمنقطع ما سقط منه راو فقط أو أكثر في غير موضع ولا يزيد الساقط في أي موضع عن واحد في غير أصل السند والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالى لافي أصل السند كأن يكون السقوط في تابع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

والحج وبر أمى لأحببت أن أموت وأنا مملوك فجملة والذى نفسى بيده بديهى أنه مدرج من قول أبى هريرة لاستحالة صدور ذلك منه عليه الصلاة والسلام قد ماتت وهو صغير ، ولكون الادراج يأتى غالباً فى المتن ولكون مدرج السند يرجع للمتن قال فى البيقونية :

والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت

# (ب) أقسام مدرج السند وأمثلتها:

الأول : أن يكون الراوى سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف ومثاله ما رواه الترمذى من طريق إبن مهدى عن الثورى عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن إبن مسعود قال : قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ الحديث قإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش فإن واصلاً يرويه عن أبى وائل عن ابن مسعود مباشرة لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل ، وقد رواه عمرو بن شرحبيل وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل ، وقد رواه البخارى .

الثانى: أن يكون الحديث عند راو باسناد وعنده حديث آخر بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعض من غير بيان ، ومثاله حديث سعيد بن أبى مريم عن مالك عن الزهرى عن أنس مرفوعاً «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا» الحديث فقوله

فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وذكر ابن كثير في علوم الحديث أن منهم من قال في تعريفه هو أن يسقط من الأسناد رجل واحد أو يذكر فيه رجل متهم.

ومثل ابن الصلاح للأول: بما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحق عن زيد بن يثبع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبابكر فقوى أمين الحديث قال ففيه انقطاع فى موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى إنما رواه عن النعان ابن أبى شيبه الجندى عنه والثانى أن الثورى لم يسمعه من أبى اسحق إنما رواه عن شريك عنه ومثل للثانى بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث « اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر (٢) ».

ومع القول بعموم المنقطع لكل ما لم يتصل فان الأكثر في الصطلاح أهل الفن أن المرسل ما سقط منه الصحابي والمعلق ما سقط منه راو أو اثنان فأكثر على التوالى قبل الصحابي والمنقطع ما سقط منه راو فقط أو أكثر في غير موضع ولا يزيد الساقط في أي موضع عن واحد في غير أصل السند والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالى لافي أصل السند كأن يكون السقوط في تابع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

الثانى مثاله حديث أبى داود والنسائى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فى صفة صلاته على الله وفيه ثم جنتهم بعد ذلك فى زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جيد الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب افإن قوله ثم جنتهم ليس بهذا الاسناد بل من راويه عصام عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل هكذا رواه مبيناً زهير بن معاوية ورجحه – أى رجح هذا الفصل – موسى إبن هارون الحال وقضى على جمعها بسند واحد بالوهم وصوبه ابن الصلاح (۱)».

حكم الادراج: الادراج العمد حرام كله فى السند أو المتن لأن فيه نسبة المدرج إلى غير قائله وهذا كذب. إلا أن المدرج تفسيراً قد يسامح فيه ، وأما الأدراج خطأ فلا حرج فيه إلاّ إذا كثر فإنه يكون جرحاً فى ضبط الراوى وإتقانه.

قال السيوطي في الفيته .

وكسل ذا محرم وقدادح وعندى التفسير قد يسامح وقد قال النووى بعد بيان أقسام المدرج «وكله حرام» وقال السيوطى عند قول النووى فى التقريب وكله حرام «بإجاع أهل الحديث والفقه» وعبارة ابن السمعانى وغيره من تعمد الأدراج فهو ساقط العدالة وعمن يحرف الكلم عن مواضعه ، وهو ما حق بالكذابين قال وعندى ما أدرج لتفسير غريب لا يمع ولذلك فعله الزهرى وغير واحد من الأئمة (٢).

<sup>(</sup>١) شرح البيقونية ص ١٠٢ والتدريب ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) التدريب ٢٧٤/١ وأنظر أيضاً المنهج الحديث ٢٢١ قسم المصطلح.

فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وذكر ابن كثير في علوم الحديث أن منهم من قال في تعريفه هو أن يسقط من الأسناد رجل واحد أو يذكر فيه رجل متهم.

ومثل ابن الصلاح للأول: بما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحق عن زيد بن يثبع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبابكر فقوى أمين الحديث قال ففيه انقطاع فى موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى إنما رواه عن النعان ابن أبى شيبه الجندى عنه والثانى أن الثورى لم يسمعه من أبى اسحق إنما رواه عن شريك عنه ومثل للثانى بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث « اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر (٢) ».

ومع القول بعموم المنقطع لكل ما لم يتصل فان الأكثر في الصطلاح أهل الفن أن المرسل ما سقط منه الصحابي والمعلق ما سقط منه راو أو اثنان فأكثر على التوالى قبل الصحابي والمنقطع ما سقط منه راو فقط أو أكثر في غير موضع ولا يزيد الساقط في أي موضع عن واحد في غير أصل السند والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالى لافي أصل السند كأن يكون السقوط في تابع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

على راويه أنه يسرق الحديث (١)،

ثانيهها: أن يكون القلب بالتقديم والتأخير فى رجال السندكأن يكون الراوى منسوباً لأبيه مثلاً فيجعل اسمه مكان إسم أبيه وبالعكس.

وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن حجر فى النخبة «أو بتقديم وتأخير أى فى الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة لأن إسم أحدهما إسم أبى الآخر فهذا هو المقلوب ، أى أو بأن كانت المخالفة فى الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة . مثلاً يكون الواقع فى الإسناد كعب بن مرة فيقلب الراوى ويقول بدله مرة بن كعب فهو سهو وغلط من الراوى وإنما نشأ هذا الوهم منه فهذا الذى وجد فيه التقديم والتأخير هو المقلوب أى قسم من أقسامه (٢) .

الثانى ـ مقلوب المتن : وهو الحديث الذى قدم فيه الراوى له بعض المتن على بعض وقد مثل له ابن حجر فى النخبة بحديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وهو فى صحيح مسلم فنى ذلك الحديث «ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» قال ابن حجر فى النخبة « فهذا مما انقلب على الرواة وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما فى الصحيحين (٣) . ويقول السيوطى فى التدريب ممثلاً له «قلت ووجدت مثالاً آخر وهو ما رواه الطبرانى من حديث أبى هريرة : إذا أمرتكم بشيء

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی ۱/۲۹۱.

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح على القارى على النخبة ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) نخبة الفكر ص ١٣٩ والتي تليها شرح على القارى.

فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وذكر ابن كثير في علوم الحديث أن منهم من قال في تعريفه هو أن يسقط من الأسناد رجل واحد أو يذكر فيه رجل متهم.

ومثل ابن الصلاح للأول: بما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحق عن زيد بن يثبع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبابكر فقوى أمين الحديث قال ففيه انقطاع فى موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى إنما رواه عن النعان ابن أبى شيبه الجندى عنه والثانى أن الثورى لم يسمعه من أبى اسحق إنما رواه عن شريك عنه ومثل للثانى بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث « اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر (٢) ».

ومع القول بعموم المنقطع لكل ما لم يتصل فان الأكثر في الصطلاح أهل الفن أن المرسل ما سقط منه الصحابي والمعلق ما سقط منه راو أو اثنان فأكثر على التوالى قبل الصحابي والمنقطع ما سقط منه راو فقط أو أكثر في غير موضع ولا يزيد الساقط في أي موضع عن واحد في غير أصل السند والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالى لافي أصل السند كأن يكون السقوط في تابع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

فهم الرجل وغيرهم يقضى عليه بالعجز والتقصير وقلة الفهم فلما علم أنهم فرغوا التفت إلى السائل الأول وقال له سألت عن حديث كذا وكذا وصوابه كذا وكذا الى آخر أحاديثه وكذا البقية على الولاء فرد كل متن لإسناده وكل إسناد لمتنه ولم يخف عليه موضع مما قلبوه فأقر له الناس بالحفظ واذعنوا له بالفضل (۱)».

حكم القلب فى الحديث بأنواعه: والقلب من حيث هو حرام إن كان عمداً إلا للاختبار فنى ذلك نظر قال العراق عن القلب للامتحان فى جوازه نظر لأنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثاً وممن فعل ذلك شعبة وحاد بن سلمة وقد أنكره حرى على شعبة وقال يا بئس ما صنع قال ذلك حرمى لما قلب شعبة أحاديث على إبان بن أبى عياش وأما القلب خطأ فإن الله لا يؤاخذ به لكنه إن كثر وفحش أثر على ضبط الراوى وإتقانه وصار جرحاً فيه (٢).

٣- المضطرب: هو الحديث الذي تختلف الروايات فيه مع شرط تساوى شروط قبولها في القوة بحيث تتعارض من كل الوجوه، فلا جمع، ولا نسخ، ولا ترجيح، فإذا أمكن الجمع أو الترجيح، أو ظهر النسخ، فلا يكون مضطرباً.

أقسامه : ثلاثة مضطرب السند ومضطرب المتن ومضطربها

الأول مثاله : يقول السيوطي في التدريب ، والمثال الصحيح

<sup>(</sup>١) أنظر شرح الزرقاني على البيقونية وحاشية الأجهوري عليه ص ٩٨ و ٩٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر في ذلك شرح البيقونية ص ٩٠ والتدريب ص ٢٩٤ والمنهج الحديث قسم المصطلح ص ٢٧٥.

فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وذكر ابن كثير في علوم الحديث أن منهم من قال في تعريفه هو أن يسقط من الأسناد رجل واحد أو يذكر فيه رجل متهم.

ومثل ابن الصلاح للأول: بما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحق عن زيد بن يثبع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبابكر فقوى أمين الحديث قال ففيه انقطاع فى موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى إنما رواه عن النعان ابن أبى شيبه الجندى عنه والثانى أن الثورى لم يسمعه من أبى اسحق إنما رواه عن شريك عنه ومثل للثانى بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث « اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر (٢) ».

ومع القول بعموم المنقطع لكل ما لم يتصل فان الأكثر في الصطلاح أهل الفن أن المرسل ما سقط منه الصحابي والمعلق ما سقط منه راو أو اثنان فأكثر على التوالى قبل الصحابي والمنقطع ما سقط منه راو فقط أو أكثر في غير موضع ولا يزيد الساقط في أي موضع عن واحد في غير أصل السند والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالى لافي أصل السند كأن يكون السقوط في تابع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

الاصطراب .

قال في التدريب: «قال ابن عبدالبر اختلف في ألفاظ هذا الحديث اختلافاً كثيراً متدافعاً مضطرباً منهم من يقول: صليت خلف رسول الله عليه وأبي بكر وعمر، ومنهم من يذكر عثمان، ومنهم من لا يذكر، فكانوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قال فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ومن قال فكانوا يفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ومن قال فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم. قال فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم. قال فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم. قال وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد» (١).

الثالث: ومثاله حديث البسملة السابق أيضاً لأنه مضطرب السندكا هو واضح من كلام ابن عبدالبر، ومضطرب المتنكا هو واضح من كلامه أيضاً. قال شيخ الإسلام ابن حجر في نخبة الفكر: «وهو أي الاضطراب يقع في الاسناد غالباً، وقد يقع في المتن لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الاسناد» (٢).

فأغلب مضطرب المتن مضطرب الاسناد، لأن الغالب أن يختلف المتن باختلاف الاسناد، وبناء على هذا فإن حديث البسملة يصلح مثالاً لكل قسم من أقسام المضطرب.

هذا والاضطراب في الاسناد يكون بالاختلاف في الوصول والارسال ، وفي اثبات راو أو غير ذلك . والاضطراب في المتن

<sup>(</sup>١) التدريب ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>۲) شرح على القارى ص ۱٤٠.

فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وذكر ابن كثير في علوم الحديث أن منهم من قال في تعريفه هو أن يسقط من الأسناد رجل واحد أو يذكر فيه رجل متهم.

ومثل ابن الصلاح للأول: بما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحق عن زيد بن يثبع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبابكر فقوى أمين الحديث قال ففيه انقطاع فى موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى إنما رواه عن النعان ابن أبى شيبه الجندى عنه والثانى أن الثورى لم يسمعه من أبى اسحق إنما رواه عن شريك عنه ومثل للثانى بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث « اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر (٢) ».

ومع القول بعموم المنقطع لكل ما لم يتصل فان الأكثر في الصطلاح أهل الفن أن المرسل ما سقط منه الصحابي والمعلق ما سقط منه راو أو اثنان فأكثر على التوالى قبل الصحابي والمنقطع ما سقط منه راو فقط أو أكثر في غير موضع ولا يزيد الساقط في أي موضع عن واحد في غير أصل السند والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالى لافي أصل السند كأن يكون السقوط في تابع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

المصحف، وإن كات بسبب تغيير الشكل فهو الحديث المحرف، وذكر هذا ابن حجر في النخبة، وعليه فها بوعان لا بوع واحد. قال ابن حجر في النخبة: « فإن كان ذلك \_ أى التغيير \_ بالنسبة إلى الشكل فالمحرف و وتغيير إلى الشكل فالمحرف وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف وهو تغيير ذاتى بخلاف تغييرها بالشكل فهو تغيير عرضى.

### أقسام المصحف:

وينقسم المصحف إلى مصحف فى السند ، وإلى مصحف فى المتن ، وينقسم إلى مصحف البصر ومصحف السمع وينقسم أيضاً إلى مصحف اللفظ ومصحف المعنى .

#### مثال المصحف في المتن:

حديث من صام رمضان واتبعه ستاً من شوال . صحف أبوبكر الصولى فقال شيئاً بالشين المعجمة والياء ، وهذا تصحيف في المتن ومثال المحرف في المتن حديث جابر رضى الله عنه : رمى أبي يوم الأحزاب على أكحله فكراه رسول الله عينية صحفه عنزة . وقال فيه أبي بالاضافة : وانما هو أبي ابن كعب وأبوجابركان قد استشهد قبل ذلك بأحد وهذا تحريف في المتن .

ومثال التصحيف في السند تصحيف عاصم الأحوال بواصل الأحدب (١).

<sup>(</sup>١) شرح على القارى على النخبة ١٤٤.

وعدم معرفة اللقاء لمن عاصره هي الفرق بين المرسل الخني وبين الادلس لأن المدلس يعرف ويعلم لقاء روايه لمن عاصره وسهاعه منه . موسل الصحابي : هو مارواه الصحابي عن رسول الله عليات مما لم يسمعه منه ولم يشاهده من فعله أو تقريره ومثاله حديث عائشة رضي ألله عنها : « أول ما بدىء به الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » الحديث بناء على أنه عليات لم يحدثها به .

والمذهب الصحيح الذى قطع به الجمهور من الفقهاء وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح الاتصال القائلون بضعف المرسل أنه محكوم بصحته لأن الصحابة كلهم عدول ورواية بعضهم عن بعض مقبولة وهو من قبيل المنصل المرفوع. قال العراقى فى ألفيته. أما الذى أرسله الصحابى فحكمه الوصل على الصواب ٧\_ المدلس: التدليس فى المغة كتم العيب فى المبيع ونحوه أصله من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام وهو نوعان. الأول: تدليس الأسناد وهو كما قال البزار وابن القطان أن يروى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه (١) ، فهو للاتصال كأن يقول: عن فلان أو قال فلان ويكون قد لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه وروى عنه غير ما سمع منه.

الثانى : تدليس الشيوخ وأمره أخف من الأول كما قال ابن الصلاح وهو ألا يسقط شيخه الذى روى عنه ولكن يصفه بغير ما

<sup>(</sup>١) شرح البيقونية ص ٨٠.

والتضارب في كلامه فلا بد أن يعتبر أحدهما للعمل به ويكون الآخر حينئذ فيه علة قادحة خفية . ولذا كان لا بد في القبول من شرط عدم الشذوذ وعدم العلة الحفية القادحة وعدم الاضطراب كذلك لكن لما كان عدم العلة يتضمن عدم الاضطراب لم يشترط عدم الاضطراب في القبول وقد عرفت أن المضطرب من الحديث يجامع المعلل . والراجح من الروايتين يسمى المحفوظ والمرجوح يسمى الشاذ أما ما ليس راجحاً ولا مرجوحاً ولا ناسخاً ولا منسوخاً فهو المضطرب وعلته الاضطراب أما ما لم تظهر علته وفيه حافظ متقن المضطرب ويق أن فيه وهما فهو المعلل (1) . وقد عرفنا آنفاً المضطرب ويق أن نعرف الشاذ والمعلل .

1 \_ الشافى: الشافى لغة: المنفرد عن الجمهور. شفر شفا وشفوذاً عن الجمهور أو الجاعة ندر (٢) عنهم وانفرد. واصطلاحاً: هو ما رواه العدل الضابط مخالفاً لأرجح منه بحيث يتعفر الجمع ولا ناسخ فالشاف فيه مخالفة من راوية للملأ في السند أو المتن بالزيادة أو بالنقص وهو ما عليه الشافعي.

قال العرافي في ألفيته :

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه وقال النووى في التقريب: الشاذ هو عند الشافعي وجاعة من علماء الحجاز: ما روى الثقة مخالفاً لرواية الناس لا أن يروى ما لا يروى غيره. فالمدار على المخالفة للأوثق الأحفظ ولو كان واحداً

<sup>(</sup>١) المنهج الحديث في علوم الحديث قسم المصطلح ص ٢٣٤ والتي تليها.

<sup>(</sup>٢) المنجد مادة ش ذ ذ . ً

فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وذكر ابن كثير في علوم الحديث أن منهم من قال في تعريفه هو أن يسقط من الأسناد رجل واحد أو يذكر فيه رجل متهم.

ومثل ابن الصلاح للأول: بما رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحق عن زيد بن يتبع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبابكر فقوى أمين الحديث قال ففيه انقطاع فى موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثورى إنما رواه عن النعان ابن أبى شيبه الجندى عنه والثانى أن الثورى لم يسمعه من أبى اسحق إنما رواه عن شربك عنه ومثل للثانى بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث « اللهم إنى أسألك الثانى فى الأم (٢) ».

ومع القول بعموم المنقطع لكل ما لم يتصل فان الأكثر في اصطلاح أهل الفن أن المرسل ما سقط منه الصحابي والمعلق ما سقط منه راو أو اثنان فأكثر على التوالى قبل الصحابي والمنقطع ما سقط منه راو فقط أو أكثر في غير موضع ولا يزيد الساقط في أي موضع عن واحد في غير أصل السند والمعضل ما سقط منه راويان فأكثر على التوالى لافي أصل السند كأن يكون السقوط في تابع

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٢.

التدریب (۱) والراجح ما قال الشافعی وقد رد ابن الصلاح ما قال الحاکم والخلیلی بفرد الثقة المخرج فی کتب الصحیح المشترط فیه نفی الشذوذ ویقول مسلم ابن الحجاج فی الإیمان والنذور من صحیحه : روی الزهری تسعین فرداً کلها قوی .

أقسام الشاف: ينقسم إلى قسمين: شاذ السند وشاذ المتن. مثال الأول كما في فتح المغيث: ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عبينه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلاً توفي على عهد رسول الله عليه ولم يدع وارثاً إلا مولى هو اعتقه. الحديث فإن حاد بن زيد رواه عن عمرو مرسلاً بدون ابن عباس لكن قد تابع ابن عبينة على وصله ابن جريح ولذا قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عبينة هنا مع كون حاد من أهل

ومثال الثانى: زيادة يوم عرفة فى حديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب فإن الحديث من جميع طرقه بدونها وإنما جاء بها موسى ابن على بن رباح عن ابيه عن عقبة بن عامر كما أشار إليه ابن عبدالبر(٢).

العدالة والضبط ولكن رجح راويه من هم أكثر عدداً منه .

حكم الشاذ : والشاذ على رأى الشافعى ضعيف لا يحتج به وإنما يحتج بالمحفوظ مقابله .

٢ ــ المعلل: إسم مفعول من علله بالشيء لهاه به قال فى مختار

 <sup>(</sup>۱) فتح المفیث للسخاوی جد ۱ ص ۱۸۵ وما بعدها وتدریب الراوی ص ۲۳۳ وما بعدها وتخبة الفكر وشرحها . ۸۷ .

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث جـ ١ ص ١٨٦.

الصحاح مادة ع ل ل وعلله بالشيء تعليلاً أى لهاه به كما يعلل الصبي بشيء من الطعام يتجزأ به عن المبن فالمعلل حقيقة هو الصبي . فاستعال ذلك اللفظ في الحديث جاء على طريق الاستعارة كما يقول السخارى في فتح المغيث قال صاحب لفظ الدرر وكأن وجه الشبه فيه الشغل فإن المحدث يشتغل بما فيه من العلل . ولا يقال فيه معلول قال العرافي :

وسم ما بعلة مشمول معللاً ولا تقل معلول وذلك لأن المعلول غير مناسب للحديث المعلل لأن المعلول من عله بالشراب سقاه مرة بعد أخرى . ومنه جزيل عطائك المعلول . لكن قد استعمل لفظ المعلول في الحديث المعلل كثيرون من المحدثين منهم البخارى والترمذي وابن عدى والدار قطني وغيرهم من المتكلمين والأصوليين وقد عاب ابز الصلاح عليهم هذا الاستعال فقال وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة وقال النووى في التقريب إنه لحن وقال في التدريب تعليلاً لذلك «لأن اسم المفعول من أعل الرباعي لا يأتي على مفعول بل والأجود فيه معل بلام واحدة لأنه مفعول أعلى قاسا» .

وهذا وإن أجيب عليه بأنه حكاه جماعة من أهل اللغة منهم قطرب فقد رد هذا الجواب بأنه أنكره غير واحد من أهل اللغة كابن سيده والحريرى وغيرهما (٢) .

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح مادة ع ل ل.

<sup>(</sup>٢) أنظر في هذا فتح المغيث ص ٢١٠ جـ ١ والتقريب وشرحه التدريب ص ٢٥١ جـ ١ والمنهج الحديث قسم انمصطلح ص ٢٣٨.

والعلة فى الحديث عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فى صحة الحديث وعلى هذا فالحديث المعلل اصطلاحاً هو : الحديث الذى اطلع فيه على علة تقدح فى صحته مع أن ظاهره السلامة . وسبب العلة فيه وهم راويه .

قال ابن حجر: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو ادخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة \_ وتحصل معرفة ذلك من التتبغ وجمع الطرق \_ فهذا هو المعلل . والوهم من وهم وهما . أي غلط (١) غلطاً وزنا ومعنى وعرف الحديث المعلل أيضاً بأنه هو المحديث الذي فيه سبب غامض خنى قادح في صحة الحديث مع ظهور السلامة منه :

الطريق إلى معرفة المعلل: والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم وقال في التدريب «قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه» (٢).

أقسام المعلل: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: معلل السند، ومعلل المتن ومعللها معاً.

الأول: معلل السند: وينقسم إلى قسمين ما تقدح علة سنده في متنه ، وما لا تقدح. فالأول مثل الحديث المرسل أو المقطوع ، والعلة فيه الارسال أو القطع مع الحفاء فيهما ، والثاني مثل «ما روى

<sup>(</sup>١) من تحقيق عبدالمعطى فلمحى على كتاب علل الحديث لابن المديني ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) التدريب على التقريب ص ٢٥٣ جـ ١ .

الصحاح مادة ع ل ل وعلله بالشيء تعليلاً أى لهاه به كما يعلل الصبي بشيء من الطعام يتجزأ به عن المبن فالمعلل حقيقة هو الصبي . فاستعال ذلك اللفظ في الحديث جاء على طريق الاستعارة كما يقول السخارى في فتح المغيث قال صاحب لفظ الدرر وكأن وجه الشبه فيه الشغل فإن المحدث يشتغل بما فيه من العلل . ولا يقال فيه معلول قال العرافي :

وسم ما بعلة مشمول معللاً ولا تقل معلول وذلك لأن المعلول غير مناسب للحديث المعلل لأن المعلول من عله بالشراب سقاه مرة بعد أخرى . ومنه جزيل عطائك المعلول . لكن قد استعمل لفظ المعلول في الحديث المعلل كثيرون من المحدثين منهم البخارى والترمذي وابن عدى والدار قطني وغيرهم من المتكلمين والأصوليين وقد عاب ابز الصلاح عليهم هذا الاستعال فقال وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة وقال النووى في التقريب إنه لحن وقال في التدريب تعليلاً لذلك «لأن اسم المفعول من أعل الرباعي لا يأتي على مفعول بل والأجود فيه معل بلام واحدة لأنه مفعول أعلى قاسا» .

وهذا وإن أجيب عليه بأنه حكاه جماعة من أهل اللغة منهم قطرب فقد رد هذا الجواب بأنه أنكره غير واحد من أهل اللغة كابن سيده والحريرى وغيرهما (٢) .

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح مادة ع ل ل.

<sup>(</sup>٢) أنظر في هذا فتح المغيث ص ٢١٠ جـ ١ والتقريب وشرحه التدريب ص ٢٥١ جـ ١ والمنهج الحديث قسم انمصطلح ص ٢٣٨.

اشهر المصنفات في علل الحديث : من أشهر المصنفات في علل الحديث ما يأتي :

١ ـ علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي.

٢ ــ العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل (خ).

٣\_ المسند المعلل للسدوسي طبع جزء منه.

٤ \_ العلل للترمذي .

العلل للدارقطني (خ).

٦ \_ التاريخ والعلل ليحيي بن معين (خ).

٧\_ علل الحديث ومعرفة الرجال للمديني (١).

٨ ــ الزهر المطلول في الخبر المعلول وهو لشيخ الاسلام ، ذكر
 ذلك السيوطي في التدريب .

أجناس المعلل: ذكر السيوطى فى التدريب أن الحاكم قد قسم فى علوم الحديث أجناس المعلل إلى عشرة ، وسنذكرها عنه \_ أى السيوطى \_ بدون أمثلة اختصارا ، وهى كما يأتى :

«أحدها: أن يكون السند ظاهره الصحة ، وفيه من لا يعرف بالسباع ممن روى عنه .

الثانى: أن يكون الحديث مرسلاً من وجه رواه الثقات الحفاظ ويستد من وجه ظاهره الصحة .

الثالث : أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابى ، ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته .

 <sup>(</sup>۱) تحقیق الدکتور عبدالمعطی فلعجی علی علل الحدیث ومعرفة الرجال للمدنی ص
 ۱۱.

الصحاح مادة ع ل ل وعلله بالشيء تعليلاً أى لهاه به كما يعلل الصبي بشيء من الطعام يتجزأ به عن المبن فالمعلل حقيقة هو الصبي . فاستعال ذلك اللفظ في الحديث جاء على طريق الاستعارة كما يقول السخارى في فتح المغيث قال صاحب لفظ الدرر وكأن وجه الشبه فيه الشغل فإن المحدث يشتغل بما فيه من العلل . ولا يقال فيه معلول قال العرافي :

وسم ما بعلة مشمول معللاً ولا تقل معلول وذلك لأن المعلول غير مناسب للحديث المعلل لأن المعلول من عله بالشراب سقاه مرة بعد أخرى . ومنه جزيل عطائك المعلول . لكن قد استعمل لفظ المعلول في الحديث المعلل كثيرون من المحدثين منهم البخارى والترمذي وابن عدى والدار قطني وغيرهم من المتكلمين والأصوليين وقد عاب ابز الصلاح عليهم هذا الاستعال فقال وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة وقال النووى في التقريب إنه لحن وقال في التدريب تعليلاً لذلك «لأن اسم المفعول من أعل الرباعي لا يأتي على مفعول بل والأجود فيه معل بلام واحدة لأنه مفعول أعلى قاسا» .

وهذا وإن أجيب عليه بأنه حكاه جماعة من أهل اللغة منهم قطرب فقد رد هذا الجواب بأنه أنكره غير واحد من أهل اللغة كابن سيده والحريرى وغيرهما (٢) .

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح مادة ع ل ل.

<sup>(</sup>٢) أنظر في هذا فتح المغيث ص ٢١٠ جـ ١ والتقريب وشرحه التدريب ص ٢٥١ جـ ١ والمنهج الحديث قسم انمصطلح ص ٢٣٨.

لعدم اتصاله سبعة أصناف شرها الموضوع ، ثم المدرج ثم المقلوب ، ثم المنكر ، ثم الشاذ ثم المعلل ثم المضطرب قال السيوطى : وهذا ترتيب حسن ، وينبغى أن يجعل المتروك قبل المدرج ، وأن يقال فيما ضعف لعدم اتصاله شره المعضل ، ثم المنقطع ، ثم المدلس ، ثم المرسل وهذا واضح .

الثانى: إذا رأيت حديثاً ضعيف الاسناد لا تقل فيه ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الاسناد ، وذلك لافك إذا قلت تضعيف المتن ، أو ضعيف وأطلقت ، فقد يكون له إسناد صحيح .

الثالث: قولهم هذا الحديث ليس له أصل ، أو لا أصل له معناه ليس له إسناد كها قال ابن تيمية .

الرابع: لا يقال عند راويه الضعيف بغير إسناد. قال عَلِيْتُهُ كذا يصيغة الجزم، بل بصيغة التمريض نحو: روى أو بلغنا أو ورد أو نحو ذلك. قال السيوطى: «أما الصحيح فأذكره بصيغة الجزم، ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح فى الضعيف صيغة الجزم.

الخامس: اتفق العلماء على أنه لا يجوز رواية الموضوع إلاّ ببيان وضعه فى أى نوع كان ، وأما غير الموضوع من الضعيف ، فلهم فى ذلك أقوال :

الأول: ذهب قوم إلى جواز الأخذ به والتساهل فى أسانيده ، وروايته من غير بيان ضعفه ، وإذا كان فى غير الأحكام والعقائد مثل فضائل الأعمال والقصص ، نقل ذلك عن ابن حنبل رضى الله عنه .

الثانى: للأخذ به فى فضائل الأعمال ثلاثة شروط عند ابن يجر.

أحدهما: أن يكون غير شديد الضعف.

ثانيها : أن يندرج تحت أصل معمول به .

ثالثها : ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .

الثالث: قيل يعمل به مطلقاً ، وعزى هذا إلى أبى داود وأحمد ، وهما يربان أن ذلك أقوى من رأى الرجال ، ذكر ذلك السيوطى .

الرابع : مرود ما لم يقتض ترغيباً أو ترهيباً أو تتعدد طرقه ، ولم ينحط عنه المتابع .

الخامس: لا يقبل مطلقاً.

السادس: يقبل إن شهد له أصل واندرج تحت عموم، وهناك قولان آخران فى العمل به أحدهما أنه يؤخذ به فى الأحكام إذا لم يوجد فى الباب غيره، وهو منقول عن أحمد. وقيل: يعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول كحديث لا وصية لوارث (١).

مظان الضعيف: كتاب الضعفاء لابن حبان. وكامل ابن عدى وكتب الخطيب وأبونعم والجوزقاني وابن عساكر والديلمي.

كتب الموضوعات: هي كثيرة منها «كتب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، للحافظ الجوزقاني (٥٤٣) والموضوعات الكبرى لابن الجوزي (٥٩٧)هـ والعقيدة الصحيحة في الأحاديث

<sup>(</sup>١) أنظر فى ذلك المنهج الحديث قسم المصطلح ص ٢٤٦ إلى ٢٥٠.

الموضوعة الصريحة لعمر بن بدر الموصلي ، والدر الملتقط في تعيين الغلط ونني اللغط ، وللسيوطي في الموضوعات. النكت البديعات. الوجيز الآلي. المصنوعة. التعقبات ، ذيله على كتاب ابن الجوزى.

ومن كتب الموضوعات الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة لمحمد بن يوسف الشامى الدمشتى (٩٤٢)هـ وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لعلى بن محمد بن عراق (٩٦٣)هـ وتذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر الهندى (٩٨٦)هـ وتذكرة الموضوعات الكبرى والصغرى لعلى بن سلطان القارى (١٠١٤)هـ والكشف الإلهى عن شديد الضعف والموضوع والواهى ، لمحمد بن محمد الحسينى السندوسى (١١٧٧)هـ والدرر المصنوعات فى الأحاديث الموضوعات لمحمد بن أحمد بن حامد السفارينى الحنبلى

# أقسام الحديث التي تتوارد على

# الصحيح أو الحسن أو الضعيف

١ ـ المتصل : ويقال فيه الموصول أيضاً وإذا أطلق يقع على المرفوع والموقوف كما قال ابن الصلاح قال وهو الذى اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهى إلى منتهاه . وقال النووى «هو ما اتصل إسناده مرفوعاً كان أو موقوفاً على من

<sup>(</sup>١) المنهج الحديث في علوم الحديث قسم المصطلح ص ٢٥١ وما يليها.

كان (١) ، وبهذا القيد \_ على من كان \_ يشمل أقوال التابعين كما قال السيوطي، وابن الصلاح قصره على المرفوع والموقوف\_ على الصحابي \_ ومثل للموقوف بمالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر . وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا تسمى متصلة على الإطلاق ولا يقال في ما اتصل إلى التابعي متصل إلاّ مقيداً كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري وذلك لأنها تسمى مقاطيع فكيف توصف بالاتصال. قال العراقي في ألفيته: وإن تصل بسند منقولاً فسمه متصلاً موصولاً سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع <sup>(۲)</sup> ٧ \_ المسئلة : والمراد به السئد ظاهراً فيدخل فيه ما يرونه المدلس معنعنا وهو المنقطع انقطاعاً خفياً وقال في تعريفه ابن عبدالبر هو ما جاء عن النبي ﷺ خاصة متصلاً كان كالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عليه أو منقطعاً كالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله عَلِيُّهُ فهذا مسند لأنه مسند إلى رسول الله عَلِيْنَةً وهو منقطع لأن الزهرى لم يسمع من ابن عباس وعلى هذا القول يستوى المسند والمرفوع واعترض ذلك شيخ الإسلام لأنه يلزم عليه أن يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعاً ولا قائل به . وقال الحاكم وغيره لا يستعمل إلاَّ في المرفوع المتصل نخلاف غيره .

قال السيوطي وهو الأصح ، وبه جزم شيخ الإسلام في النحبة

<sup>(</sup>١) التقريب والتدريب ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) الفية العراق ص ١٠٢ من كتاب فتح المغيث جـ ١ .

قال السيوطى وهو الأصح ، وبه جزم شيخ الإسلام فى النخبة فهو أخص من المرفوع (١) . وقد عرفت فيما تقدم فى المصطلحات أن المسند يطلق باطلاقات ثلاثة وقد تقدمت .

٣- المعتمن - أو المعتن : هو ما يعبر الراوى فى إسناده بقوله فلان عن فلان بشرط أن يكونا متعاصرين وأن يمكن تلاقيهما فيحتمل الاتصال والانقطاع وألا يكون الراوى مدلساً .

وقد اختلف فى حكمه فقال قوم هو من المتصل الإسناد وقيل هو من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله. قال ابن الصلاح والصحيح الذى عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل. وإلى ذلك ذهب الجاهير من أئمة الحديث وغيرهم لكن شرط لذلك ثبوت لقاء من أضيفت إليهم العنعنة بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس. ويشهد لذلك إيداع المشترطين للصحيح فى تصانيفهم فيه كما قال ابن الصلاح (٢).

\$ - المأنان أو المأنن: هو ما يقول فيه الراوى: أن فلاناً قال كذا . كذا ، مثاله مالك عن الزهرى أن سعيد بن المسيب قال كذا . وهل حكمه حكم المعنن في إفادة الاتصال أم لا ؟ أم لا حكى ابن عبدالبرعن جمهور أهل العلم أنها سواء وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع وحكى البرد يجى أن حرف إن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخير بعينه من جهة أخرى وقال بالتسوية بين عن وأن مالك وابن عبدالبر

<sup>(</sup>۱) أنظر تدريب الراوى على تقريب النواوى ١/٨٢ وفتح المغيث ١/٩٩.

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوی ۱۱۶ وما یلیها جد ۱ .

وظاهر قول أحمد أنهها ليسا سواء<sup>(١)</sup> .

حكم قال فى لفظ الإسناد: هى مثل عن عند ابن الصلاح قال ابن الصلاح ومن أمثلة ذلك قوله قال فلان كذا وكذا مثل يقول نافع قال ابن عمر والمهم فى إفادة الإتصال اللقاء ولا يضر التعبير بأى لفظ مثل حدث وذكر وفعل.

0-1-1- موبتوارد على الصحيح والحسن والضعيف المشهور والمستفيض والعزيز والغريب. والمستفيض هو المشهور عند جاعة وهو غيره عند جاعة أخرى فعندهم المستفيض إبتداء سنده وإنتهائه في الشهرة سواء ولا يلزم في المشهور ذلك فكل مستفيض مشهور ولا عكس وقد تقدم الكلام على المشهور وما بعده فارجع إليه.

المسلسل: المسلل لغة المتتابع على هيئة ووتيرة واحدة والتسلسل فى اللغة اتصال الشيء بعضه ببعض.

واصطلاحاً: قال ابن جماعة ما اتفق رواته على صفة أو حالة أو كيفية ، وإن شئت فقل : ما توارد رجال إسناده واحداً فواحداً حالة واحدة . سواء كانت الصفة للرواية أو الاسناد وسواء كان ماوقع فيه الإسناد متعلقاً بصفة الأداء أو متعلقاً بزمن الرواية أو مكانها وسواء كانت صفة الرواة قولاً أو فعلاً أو قولاً وفعلاً معاً وهذا ما عليه الأكثرون .

وقد عرفه صاحب كتاب «علوم الحديث ومصطلحه» بقوله «هو

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی ۱۱۶ وما یلیها جر ۱.

الحديث المسند المتصل الخالى من التدليس الذى تتكرر فى وصف روايته عبارات أو أفعال متاثلة ينقلها كل راو عمن فوقه فى السند حتى ينتهى إلى رسول الله (۱) وفائدة التسلسل بعده عن التدليس والانقطاع، والمسلسل من صفات الاسناد . كما قال ابن حجر وقد قال بخلاف المرفوع ونحوه فإنه من صفات المتن وبخلاف الصحيح فإنه من صفاتها معاً (۲) ، ومع أن التسلسل يدل على بعد الحديث من التدليس والانقطاع فإنه قلما يصح سند حديث مسلسل أى كون الضعف فى وصف التسلسل لا فى أصل المتن .

أفضل المسلسلات : ما دل على الاتصال أى فى السماع وعدم التدليس .

أصح أنواع المسلسلات: مسلسل الحفاظ وهو مما اتفقت فيه صفات الرواة وكل واحد منهم قد بلغ درجة الحفظ وهذا النوع من المسلسل يفيد العلم القطعي (٢)».

أصح مسلسل فى الدنيا: أصح مسلسل يروى فى الدنيا هو المسلسل بقراءة سورة الصف وهو ما رواه عبدالله بن سلام قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله عن فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أى الأعال أقرب إلى الله لعملناه فأنزل الله عز وجل السبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم في آيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فى .

<sup>(</sup>١) علوم الحديث للدكتور صبيحي الصالح ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث لابن كثير.

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث ومصطلحه ص ٢٥٢ نقلاً عن التدريب ص ١٩٥.

قال عبدالله بن سلام فقرأها علينا رسول الله عليه هكذا قال أبو سلمة وقرأها علينا عبدالله بن سلام رضى الله عنه هكذا قال يحيى وقرأها علينا أبوسلمة قال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى قال محمد ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي قال الدارمي فقرأها علينا محمد ابن كثير (1).

قال فى كتاب المنهج الحديث «قال فى المنح وهذا صحيح متصل الاسناد والتسلسل ورجاله ثقات وهو أصح مسلسل روى فى الدنيا» ثم قال والتسلسل الذى وقع فيه هو.

قال عبدالله بن سلام فقرأها علينا رسول الله على هكذا قال أبوسلمة وقرأها علينا عبدالله بن سلام رضى عنه هكذا ، قال يحيى وقرأها علينا أبوسلمة قال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى قال محمد ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي قال الدارمي فقرأها علينا محمد بن كثير فقرأها علينا الأوزاعي قال الدارمي فقرأها علينا محمد بن

من المسلسلات ما بطل متنا وتسلسلاً: من المسلسلات المحكوم ببطلانها متناً وتسلسلاً من النقاد الحديث المسلسل بالقسم وهو أن النبي عليه ال بالله العظيم لقد حدثني جبريل عليه السلام وقال بالله العظيم لقد حدثني إسرافيل عليه السلام وقال قال الله تبارك وتعالى ياإسرافيل بعزتي وجلالي وجود وكرمي من قرأ بسم الله الرحمن الرحم متصلة بفاتحة الكتاب مرة واحدة أشهدوا على أني قد غفرت

<sup>(</sup>١) علوم الحديث ومصطلحه ص ٢٥٣ نقلاً عن حاشية لفظ الدرر.

<sup>(</sup>۲) المنهج الحديث قسم المصطلح ص ۲۸۷.

له وقبلت منه الحسنات وتجاوزت عنه السيئات ولا أحرق لسانه فى النار وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب القيامة والفزع الأكبر ويلقانى قبل الأنبياء والأولياء أجمعين قال السخاوى هذا الحديث باطل متناً وتسلسلاً وقد اثبته أهل الكشف(١).

أنواع المسلسلات: أنواع المسلسلات كثيرة لا تنحصر وتقسيم الحاكم له إلى ثمانية أنواع إنما هي أمثلة ولم يرد الحصر.

أمثلة للمسلسلات: من المسلسل المسلسل بصفات الرواة القولية ومثاله المسلسل بقراءة سورة الصف المذكور آنفاً ومنه المسلسل بأحوالهم القولية كحديث معاذ بن جبل أن النبي عَلِيلَةً قال له يا معاذ إنى أحبك فقل في دبركل صلاة «اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» أخرجه أبوداود والنسائي وأحمد. قال السيوطي تسلسل لنا بقول كل من رواته. وأنا أحبك فقل.

قال العراق وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متاثلة .

ومنه المسلسل بالأحوال الفعلية ومثال حديث «الأسودين» «الماء والتمر» وإطعام كل راو لمن بعده ماء وتمراً فقد تتابع الرواة فى هذا الحديث على هذا الفعل وكل منهم يطعم من روى عنه الماء والتمر. ويسمى المسلسل باطعام الماء والتمر.

ومثاله أيضاً حديث مسلسل القبض على اللحية فقد ثبت عن أنس مرفوعاً «لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره

<sup>(</sup>١) حاشية الأجهوري على شرح البيقونية ص ٥١.

وشره حلوه ومره قال وقبض رسول الله عَلَيْكُ على لحيته وقال: آمنت بالقدر ...» الخول ولما روى أنس هذا الحديث للتابعى قبض على لحيته أيضاً وقال آمنت بالقدر ولما رواه التابعي لمن دونه قبض على لحيته أيضاً وقال آمنت بالقدر ... فتابع الرواة على هذا الفعل وهو قبض اللحية وعلى قول آمنت بالقدر ... الخوف هذا الحديث تسلسل في القول والفعل معاً . وفيا قبله تسلسل في الفول فقط وفيا قبله تسلسل في القول فقط (۱)».

• 1 ــ 11 ــ العالى والنازل : العالى من الحديث ما قل رجاله والنازل ما كثر رجاله .

والعلو والنزول من أوصاف السند. وطلب العلو في الحديث قربة يتقرب بها إلى الله.

قال محمد بن أسلم الطوسى: قرب الاسناد قرب أو قال فرية إلى الله عز وجل وقال الحاكم إن طلب العلو سنة صحيحة واحتج له بخبر أنس فى مجىء ضمام بن تعلبة إلى النبي عليه لله يسمع منه ما سمعه من رسوله إليه . ذكر ذلك الزرقاني .

أقسام العلو: ينقسم العلو المطلوب في الاسناد إلى خمسة أقسام:

<sup>(</sup>١) ضوء القمر على نخبة الفكر لفضيلة الشيخ أحمدين ص ٦٠.

الثانى : العلو بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث وإن كثر العدد من ذلك الأمام إلى رسول الله عليه .

الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما ومثل له الزرقاني في شرح البيقونية بحديث ابن مسعود مرفوعاً «يوم كلم الله موسى كان عليه جبة صوف» الحديث يقول الزرقاني فلو رواه الراوى من جزء ابن عرفه عن خلف بن خليفة يكون أعلى مما لو رواه من طريق الترمذي عن على بن حجر عن خلف. ويقول الأجهوري في حاشيته على الزرقاني موضحاً «مثلاً لو رويناه من طريق الترمذي وقع بيننا وبين خلف تسعة فإذا رويناه من جزء بن عرفة وقع بيننا وبين سبعة بعلو درجتين (۱۱) « وهذا علو نسبي والحديث في نفسه عال علواً مطلقاً إذ ليس الحديث سند أعلى من سنده هذا.

الرابع: العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوى قال الزرقاني مثاله من سمع سنن أبي داود على الزكى عبدالعظيم أعلى ممن سمعه على النجيب المجراني ومن سمعه من النجيب أعلى ممن سمعه على ابن خطيب المرة والفخر بن البخارى وإن اشترك الأربعة في روايته عن شيخ واحد وهو ابن طبرزذ لتقدم وفاة الزكى على النجيب ووفاة النجيب على من بعده.

الحجامس: العلو المستفاد من تقدم السماع. وهو تقدم سماع أحد الرواة عن راو آخر شاركه في السماع من شيخه أو عن راو آخر

<sup>(</sup>۱) أنظر شرح الزرقاني وحاشية الأجهوري ص ٦٥ و ص ٦٦.

سمع من رفيق شيخه فالأول أعلى وإن تقدمت وفاة التلميذ الثانى عمن سمع قبله (١) . هذه هي أقسام علو الأسناد .

أقسام النازل: أقسامه خمسة كذلك وكل قسم من أقسام العلو السابقة يقابله قسم من أقسام العلو السابقة يقابله قسم من أقسام النزول كما قال ابن الصلاح خلافاً لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول.

۱۲ \_ ۱۳ \_ التابع والشاهد: التابع لغة إسم مفعول من تبعه ويأتى رباعياً فيقال أتبعه أى قنى أثره فالتابع والمتبع والمتابع كله بمعنى واحد.

والشاهد لغة اسم فاعل من شهد الأمر حضره وشاهده والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر.

والتابع اصطلاحاً ما يوجد موافقاً فى اللفظ والمعنى لحديث آخر وينقسم إلى قسمين تبعاً لنوع المتابعة فيه إن كانت فى جميع السند من شيخ الراوى إلى غاية السند فهى متابعة تامة وهو متابع تام وإن كانت المتابعة بخلاف هذا بأن كانت فى بعض رجال السند فهى متابعة ناقصة والمتابع ناقص .

أما الشاهد اصطلاحاً فهو ما يوجد موافقاً في المعنى فقط لحديث آخر وقد تسمى المتابعة شاهداً فالمتابعة خاصة بما كان باللفظ وقال شيخ الإسلام قد يسمى الشاهد متابعة أيضاً.

معنى المتابعة : المتابعة طريقة البحث والتتبع وسبر طرق

<sup>(</sup>١) أنظر شرح الزرقاني على البيقونية وحاشية الأجهوري عليه ص ٦٧.

الحديث فى الجوامع والمسانيد والمعاجم والمشيخات والفوائد والأجزاء (١) ليعرف حال الحديث هل له شاهد أو متابع أم لا والمتابعة والاعتبار بمعنى واحد وليس الاعتبار قسيماً للمتابع والشاهد لأنه هيئة التتبع لطلب الشاهد والمتابع.

وإذا لم يوجد بعد التتبع شاهد ولا متابع للحديث فالحديث فرد حيث عدمت المتابعات والشواهد .

## سبب طلب الشاهد أو التابع.

ويحتاج علماء الفن إلى التابع أو الشاهد لجبر الحسن لذاته ونقله إلى درجة الصحيح لغيره أو لجبر الضعيف ونقله إلى درجة الحسن لغيره ولمعرفة هل الحديث معروف أم لا.

مثال كيفية التبع والاعتبار: مثال التبع والاعتباركما قال ابن الصلاح أن يروى حاد بن سامة حديثاً لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْتُ فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فإن وجد علم أن للخبر أصلاً يرجع إليه وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي عَلَيْتُهُ فأى ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلاً يرجع إليه وإلا فلا. ومثال المتابعة كما قال ابن

<sup>(</sup>۱) الجوامع كتب بحث فيها الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه كالأمهات الست أو على ترتيب الحروف الهجائية كجامع ابن الأثير والمسانيد كتب جمع فيها مسند كل صحابى على حدة والمعاجم كت. ذكرت فيها الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان. والمشيخات كتب تشتمل على شيوخ المؤلف. والأجزاء كتب دون فيها حديث شخص واحد أو مادة واحدة من أحاديث جماعة .. آه من تحقيق المدكتور عبدالوهاب عبداللطيف على تدريب الراوى.

الصلاح أن يروى ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حاد . وهذه هى المتابعة التامة فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين فهمى المتابعة الناقصة .

ومثال الشاهد. أن يروى ذلك الحديث من وجه آخر بمعناه حيث لم يوجد له متابع فإن لم يوجد بعد الاعتبار والمتابعة للحديث متابع ولا شاهد فهو الفرد المطلق وينقسم حينئذ إلى مردود ومنكر وغير مردود.

و إذا قالوا فى مثل هذا تفرد به أبوهريرة وتفرد به عن أبى هريرة ابن سيرين وتفرد به عن ابن سيرين أيوب وتفرد به عن أيوب حماد ابن اسامة كان فى ذلك إشعار بانتفاء وجوه المتابعات فيه (١) .

11 ـ 10 ـ الناسخ والمنسوخ: النسخ لغة الإزالة والنقل والتحويل واصطلاحاً: قال ابن حجر رفع تعلق حكم شرعى بدليلي شرعي متأخر عنه والناسخ (٢) قد يعرف من رسول الله عليه كقوله «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا منها ما بدا لكم» رواه مسلم من حديث بريدة وكقوله عليه فيا رواه مالك في الموطأ عن جابر بن

أنظر تدریب الراوی علی تقریب النواوی جـ ۱ ص ۲٤۱ وما یلیها والمنهج الحدیث قسم المصطلح ص ۲۰۸.

<sup>(</sup>۲) قال على القارى فى شرح نخبة الفكر فى الخلاصة : الناسخ كل حديث دل على رفع حكم شرعى سابق . ومنسوخه كل حديث رفع حكمه الشرعى بناسخ شرعى متأخر عنه . وهو فن مهم صعب يفتقر إليه وعلمه فرض كفاية . قال حديفة إنما يغنى من عرفه فقيل له من يعرفه قال عمر رضى الله تعالى عنه . آهد .ن شرح على القارىء على نخبة الفكر ص ١٠١ .

عبدالله أن رسول الله عَلِيْتُ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال بعد «كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا (١)».

وقد يعرف بالتاريخ كحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» في شأن جعفر بن أبي طالب زمان الفتح وقد رواه شداد بن أوس وغيره وحديث ابن عباس: «احتجم النبي عيالية وهو محرم صائم» ومعروف أن الفتح سنة ثمان وحجة الوداع سنة عشر وقد يعرف بالاجاع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ بالاجاع على ترك العمل به. وقد يعرف بقول الصحابي كقول جابر فيا أخرجه النسائي «كان آخر الأمر عن رسول الله عليات ترك الوضوء عمد بن بحر عامست النار وقد ألف في ناسخ الحديث ومنسوخه محمد بن بحر الأصفهاني (٣٣٣هـ) وهبة الله بن سلامة (٤١٠)هـ وابن الجوزي ومنسوخه . وسنفرد له فصلاً خاصاً لأهميته خصوصاً في الاجتهاد والاستنباط.

هذا وتسمية الحديث ناسخاً مجاز من قبيل إسناد الفعل إلى السبب والدليل لأن الناسخ حقيقة هو الله سبحانه قال تعالى وما ننسخ من أيَّة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها،

17 - مشكل الحديث: المشكل في اللغة اسم فاعل من أشكل الأمر أي التبس وفي الصباح المنير «وأشكل الأمر بالألف التبس» ومشكل الحديث اصطلاحاً: هو حديث صحيح أخرج في الكتب

<sup>(</sup>١) الموطأ ـ كتاب الشعب ـ ص ٢٩٩ .

المعتبرة المشهورة ولكنه عورض بقاطع من عقل أو حس أو علم أو أمر مقرر في الدين ويمكن تخريجه على وجه بالتأويل..

والفرق بينه وبين المحكوم عليه بالوضع أن الموضوع لا يقبل التأويل والمشكل يقبله فمثال الموضوع الذى خالف العقل ولم يقبل التأويل ما رواه ابن عساكر فى تاريخه من طريق على بن فارس ثنا مكى بن بندار ثنا الحسن بن عبدالواحد القزويني ثنا هشام بن الجار ثنا مالك عن الزهري عن أنس مرفوعاً خلق الله الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج وخلق الورد الأبيض من عرق وخلق الورد الأصفر من عرق البراق. قال ابن عساكر هذا حديث موضوع وضعه من لا علم له وركبه على هذا الأسناد الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى فى باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ـ الجزء الثانى ـ كتاب الشعب ص ٦٦ .

والخلف يصرفونه عن ظاهره مع بيان المراد بالتأويل. ومثاله أيضاً الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أنس وأبي هريرة وأبوعوانة والطبري عن سلمان «إذا تقرب إلى العبد شبراً تقربت إليه ذراعاً وإذا تقرب إلى مشياً أتبته هرولة» يقول محمد منير الدمشق تعليقاً على هذا الحديث «فالمولى جل وعلا يتصف بما ذكر في الحديث حقيقة مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء وكذلك صفاته ليس لها مثل» (١) والتأويل ممكن على رأى الخلف بما لا ينافي الشرع والعقل فتقرب المولى سبحانه من عبده ذراعا وباعا ومشيه إليه هرولة مجاز عن سرعة إحسانه تعالى إلى عبده ذراعا وباعا ومشيه إليه هرولة مجاز عن سرعة إحسانه تعالى إلى عبده المتقرب إليه سبحانه ومضاعفة الاحسان منه.

# (استطراد يستدعيه المقام في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن وبينه وبين الحديث النبوي)

أولاً: الفرق بينه وبين القرآن:

١ ـ القرآن الكريم هو اللفظ العربي المنزل على سيدنا محمد عليه المنقول إلينا تواترا المتعبد بتلاوة المتحدى بأقصر سورة منه للاعجاز. أما الحديث القدسي فهو ما يرويه الرسول عليه عن ربه تبارك وتعالى تارة بواسطة جبريل وتارة بالوحى أو الالهام أو المنام مفوضاً إليه التعبير بأى عبارة شاء من أنواع الكلام. فالقرآن لفظه ومعناه من عند الله عند رسول الله والحديث القدسي معناه من عند الله

<sup>(</sup>١) الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية تصحيح وتعليق محمد منير الدمشقى ص ٥.

ولفظه من عند رسوله على الله أيضاً (١) ومن العلماء من قال إن لفظ الحديث القدسي من عند الله أيضاً (١) لأن النبي على الله قال «حكاية عن ربه لا على أنها قرآن ولا على أنها من أحاديثه العادية . وإلى هذا أجنح وأيضاً فإنه على البراء ابن عازب دعاء وفيه ونبيك الذي أرسلت فلم أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء عليه على قال ورسولك الذي أرسلت فأمره عليه السلام ألا يضع «رسول» في موضع لفظة «نبي» مع أن ذلك حق لا يحيل معني (٣) فرسول الله على أمر فيا يرويه عن ربه من حديث قدسني .

٢ ــ القرآن الكريم معجز والحديث القدسي غير معجز .

٣\_ القرآن تصح به الصلاة بخلاف الحديث القدسي.

٤ ــ منكر القرآن كافر ومنكر الحديث القدسي ليس بكافر بل
 فاسق .

 القرآن لا تصح قراءته بالمعنى إجهاعاً والحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى على خلاف في جواز الرواية بالمعنى.

٦ القرآن لا يجوز مسه بدون طهارة \_ إلا لمعلم أو متعلم
 والحديث القدسى يجوز مسه بدون طهارة .

٧ ــ لا يجوز للجنب قراءة القرآن ولا حمله بخلاف الحديث القدسى .

٨\_ القرآن الكريم يثاب قارئه\_ بكل حرف عشر حسنات

<sup>(</sup>١) الأحاديث القدسية للامام النووى تحقيق مصطفى عاشور.

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث للدكتور صبيحي الصالح ص ١١.

<sup>(</sup>٣) المدخل لدراسة القرآن الكريم لفضيلة الدكتور أبوشهبة ص ١٦٣.

دون الحديث القدسي.

كيفية رواية الحديث القدسى: لروايته طريقتان \_ الأولى قول الراوى: قال رسول الله عليه فيما يرويه عن ربه وهى عبارة السلف واختارها النووى رحمه الله ، الثانية \_ قوله: قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله عليه .

## ثانياً : الفرق بينه وبين الحديث النبوى :

١ ـ أن الحديث القدسي من عند الله يحكيه عليه عن ربه ويضيفه إليه والحديث النبوى من عنده عليه وصادر منه.

۲ - الحدیث القدسی بوحی من الله تعالی لم یختلف فی ذلك
 احد بخلاف الحدیث النبوی والصحیح أنهما بوحی منه تعالی «قال سبحانه» ﴿ وما ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی ﴾ (۱) .

١٧ ــ المدبج: هو في اللغة مأخوذ من ديباجتي الوجه وهما
 الخدان لتساويها وتقابلها.

فالمدبج اصطلاحاً هو الحديث الذى يرويه القرينان المتقاربان فى السن والاسناد احدهما عن الآخر ، وقد يجتمع جماعة من الأقران فى حديث يرويه كل منهم عن الآخر.

مثاله: رواية أبى هريرة عن عائشة أو رواية عائشة عن أبى هريرة وكرواية الزهرى عن عمر بن عبدالعزيز أو رواية عمر بن عبدالعزيز عن الزهرى وهما تابعيان. ومن المدبج نوع مقلوب فى تدبيجه ليس فيه ضعف وليس هو المقلوب الذى هو من أنواع

<sup>(</sup>١) الأحاديث القدسية للنووى تحقيق مصطفى عاشور ص ١١ و ١٢.

الضعيف ومثاله عجيب مستطرف وهو رواية مالك عن أنس عن سفيان الثورى عن عبدالملك ابن جريج عن الثورى عن مالك . فهذا إسناد جاء على صورة ثم جاء فى رواية أخرى مقلوباً كها ترى (١) .

10 \_ المختلف: المختلف أو مختلف الحديث هو المضاد بظاهره لمعنى حديث آخر فيجمع بينهما بما يننى التضاد مثل حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجزوم وقد جمع بينهما بأن هذه الأمراض لا تعدى بطبعها ولكن جعل الله تعالى مخالطة المريض الصحيح سبباً لأعدائه وقد يتخلف وإن لم يمكن الجمع فإن ظهر كون أحدهما ناسخاً عمل بالناسخ وإن لم يظهر وجب الترجيح إن أمكن وإلا توقف في العمل العمل بأحدهما.

## أقسام الحديث باعتبار من أضيف إليه :

ينقسم الحديث بهذا الاعتبار إلى مرفوع وموقوف ومقطوع وإليك البيان.

<sup>(</sup>١) أنظر المنهج الحديث ص ١٧٥ وما يليها قسم الرواية \_ وعلوم الحديث ومصطلحه ص ١١٤.

مطلقاً أى سواء كان متصلاً أم متقطعاً وإن قوبل المرفوع بالمرسل فالمراد المرفوع المتصل مثل أن يقال فى حديث رفعه فلان وأرسله فلان وقيل إن المرفوع هو ما أخبر به الصحابى من قول النبى عيالية أو فعله وهو قول الحطيب كما فى تدريب الراوى قال شيخ الإسلام الظاهر أن الحطيب لم يشترط ذلك وأن كلامه خرح مخرج الغالب لأن غالب ما يضاف إلى النبى عيالية إنما يضيفه الصحابى ، وتعريف الحطيب هذا يخرج المرسل (١) ومرسل الصحابى وقع فيه خلاف هل الحطيب هذا يخرج المرسل (١) ومرسل الصحابى وقع فيه خلاف هل هو من قبيل المرفوع أم لا والصحيح أنه من قبيل المرفوع خاصة فى ما لا مجال للرأى فيه .

٧ - الموقوف: عرفه ابن الصلاح: فقال: هو ما يروى عن الصحابة رضى الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله عليه م وتخصيصه بالصحابى فيا لو ذكر مطلقاً، وقد يستعمل مقيداً في غير الصحابي فيقال حديث كذا وقفه فلان على عطاء.

وحديث كذا وقفه فلان على طارس ولا يتقيد الموقوف حينئذ بالتابعي وهذا ما يفيده كلام ابن الصلاح فقد قال ، وقد يستعمل مقيداً في غير الصحابي فعلى هذا يقال موقوف على مالك موقوف على الثوري موقوف على الأوزاعي موقوف على الشافعي .

ثم إن الموقوف منه موصول إلى الصحابى فهو موقوف موصول إلى الصحابى ومنه موصول فيكون موقوفاً غير موصول ، وهذا نظير

<sup>(</sup>۱) أنظر تدريب النواوي وتدريب الراوي عليه ١/١٨٤ والمرسل اصطلاحا ما سقط منه الصحابي .

ما قبل فى المرفوع إليه عليه ع

٣- المقطوع: هو لغة مأخوذ من القطع الذي هو إبانة المقطوع عاكان متصلاً به واصطلاحاً . ماجاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم قال الخطيب أبوبكر الحافظ في جامعه من الحديث هي الموقوفات على التابعين ، وقال ابن حجر ومن دون التابعين من اتباع التابعين فن بعدهم يدخل في النسمة بالمقطوع .

ولا يقال فيه المنقطع لأن المنقطع نوع آخر وهو ما سقط من سنده راو قبل الصحابي ولو بأكثر من موضع من السند بشرط ألا يزيد الساقط عن راو واحد في كل موضع ، وأما تعبير الشافعي بالمنقطع عن المقطوع فكان ذلك معه قبل الاصلاح الخاص بالمنقطع كما قال في بعض الأحاديث حسن وهو على شرط الشيخين وقد جعل أبوبكر البرديجي البردعي المنقطع هو قول التابعي .

# أنواع أخرى للحديث غير ما تقدم

هناك أنواع أخرى للحديث منها:

### ١ \_ المزيد في متصل الأسانيد:

وهو أن يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين فى أحدهما زيادة راو ، وهو يقابل المرسل الخنى الذى تقدم فى أنواع الضعيف ، ويعارضه ذلك لأن الحديث الذى له إسناد واحد جاء من طريق بزيادة راو ، ومن أخرى بنقصه ، وهذا التعارض يشكل على الكثير هل هو مرسل خنى أو مزيد فى متصل الأسانيد ، ولا يدركه إلا النقاد الأفذاذ والحكم على الحديث بأنه مرسل خنى فى

سنده بالترجيح ، فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين لها أو بكثرة ضبطهم وإتقانهم ، وتارة تكون مرجوحة فيحكم بأن الراوى وهم فيها تبعاً للترجيح والنقد .

فإذا رجحت الزيادة كان نقص الراوى فى السند من قبيل الأرسال الخنى .

وإذا رجح النقص كانت زيادة الراوى فى السند من قبيل الزيادة فى متصل الأسانيد.

فالمرسل الحنى ما نقص منه راو رجحت زيادته (۱) ولا يعلم لقاء من قبل الناقص بمن بعده وإن تعاصراً .

والمزيد في متصل الأسانيد ما زيد فيه راو رجح نقصانه .

المنال المزيد في متصل الأسانيد: ما رواه عبدالله بن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن يزيد، حدثتي بسر عن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس بيعني الخولاني قال سمعت واثلة بيعني ابن الأسقع بيقول سمعت أبا مرفد يريد البغوي يقول سمعت رسول الله عليه يقول: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» فذكر سفيان وأبي إدريس زيادة وهم، فالوهم في سفيان ممن روى عن ابن المبارك الأن ثقات رووه عن إبن المبارك عن عبدالرحمن بن يزيد نفسه من صرح بالسماع بينها ، والوهم في وهناد بن السرى وغيرهم ومنهم من صرح بالسماع بينها ، والوهم في أبي إدريس من ابن المبارك نفسه ، فقد رواه ثقات عن

<sup>(</sup>١) مختصر علوم الحديث ص ١٥١.

عبدالرحمن بن يزيد عن بسر عن واثلة بغير واسطة أبى إدريس مع تصريح بعضهم بالسهاع (١) .

Y - المتفق والمفترق بصيغة اسم الفاعل هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم مع اختلاف أشخاص الرواة ، فهو متفق في النطق بأسماء الرواة مختلف في المراد بأشخاصهم . كما قال ابن حجر مثال ذلك : الخليل بن أحمد ، فإنه قد تسمى بهذا الاسم ستة : أحدهم الخليل بن أحمد شيخ سيبويه ، ولم يسم أحد بأحمد بعد نبينا علي قبل أبي الخليل هذا ، ومنهم أبويشر المزنى البصرى حدث عن المستنير بن أخضر ، ومنهم أبوسعيد البستى القاضى روى عنه البيهق (٢) ، ومثل ذلك الاتفاق في النسبة والكنية كأبي عمران المجوني .

وألف فيه الخطيب كتابا سهاه (الموضح لأوهام الجمع والتفريق).

فوائده: الأمن من اللبس فلا يظن الجمع واحداً ، ومعرفة الثقة من غيره.

٦ المؤتلف والمختلف بصيغة اسم الفاعل: هو أن تأتلف أسماء الرواة خطأ وتختلف نطقاً سواء كان مرجع الاختلاف النطق أو الشكل. وهذا النوع منتشر لا ضابط فى أكثره، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلاً وما ضبط منه قسمان:

أحدهما ما ضبط على العموم بدون أن يختص بكتاب مثل:

<sup>(</sup>١) مختصر علوم الحديث ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) المنهج الحديث قسم المصطلح ص ٢٢٠ و ٢٢١.

سلام كله مشدد إلا خمسة هم: والد عبدالله بن سلام الاسرائيلي الصحابي ، ومحمد بن سلام البيكندى شيخ البخارى ، وسلام بن محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائى المعتزلى ، وسلام ابن مشكم \_ خار فى الجاهلية .

الثانى ما ضبط فى الصحيحين أو الموطأ مثاله: يسار كله بالمثناة ، ثم المهملة الا محمد بن بشار فالموحدة والمعجمة ، وأجل ما ألف فى هذا النوع «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، للحافظ بن حجر ، وهو أحسن ما ألف فيه .

وفائدته: توقى الخطأ فى أسماء الرواة ومعرفة أعيان الرواة. قال النووى: هو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم لا سيا أهل الحديث، ومن لم يعرفه يكثر خطؤه، وزاد السيوطى: ويفتضح بين أهله.

### ٤ ـ المتشابه :

هو نوع مركب من النوعين السابقين ، فهو ما تتفق فيه أسهاؤهما أو نسبهها لفظاً وخطأ لا شخصاً ، ويأتلف ويختلف فى ذلك أسماء أبويهها بأن يأتلفا خطأ ويفترقا لفظاً أو عكسه ، أى فى الراويين وآدائهها بأن تأتلف اسهاؤهما خطا ويختلفا لفظا ، ويتفق أسماء أبويهها لفظاً وخطا ، ويقع فى النسبة الكنية .

مثال الأول: موسى بن على بفتح العين\_ وموسى بن على \_ بضم العين، ومن كل منها جماعة. ومثال الثانى : عمرو بن زرارة بفتح العين\_وعمر بن زرارة \_ بضم العين وألف فيه الخطيب : «تلخيص المتشابه فى الرسم» . والملاحظ أن هذه الأنواع للحديث باعتبار السند .

# الفصل الخامس بيان معنى النسخ وشروطه والتوفيق بين الناسخ والمنسوخ من الحديث

تمهيد: علم ناسخ الحديث ومنسوخه علم جليل له خطره وقدره وله غوره وغموضه فهو علم كثير المسالك خطر على السالك عك العلماء وضيوف الفقهاء ومن ظن أن الخطب فيه يسير فقد وهم قال العلامة الهمذاني في مقدمة كتابه «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» بعد أن حمد الله وأثني عليه «أما بعد فهذا كتاب أذكر فيه ما انتهت إلى معرفته من ناسخ الحديث ومنسوخه إذ هو علم جليل ذو غور وغموض دارت فيه الرءوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس وقد توهم بعض من لم يحظ من معرفة الآثار إلا بآثار ولم يحصل من طريق الأخبار إلا الأخبار أن الخطب فيه جلل يسير والمحصول منه قليل غير كثير. ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن النبي علي التضح له ما قلناه ويشهد لصحة في الأحكام المنقولة عن النبي علي التضح له ما قلناه ويشهد لصحة مارسمناه ما أخبر فيه أبوموسي محمد بن عمر الحافظ أنا أبوعلى الحسن بن أحمد أبونعم ثنا أبوحامد بن جبلة ثنا محمد بن اسحاق

ثنا عبيد الله بن سعد ثنا هارون بن معروف ثنا ضَمْرة عن رجاء بن أبي سلمة عن أبي رزين قال سمعت الزهرى يقول اعيا الفقهاء واعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله عليه من منسوخه (۱) . وهو فن مهم من فنون الحديث تجب العناية به لأنه أدقها وأصعبها كما قال الزهرى ولذا يقول السيوطى فى الفية الحديث :

النسخ رفع أو بيان والصواب في الحدرفع حكم شرع بخطاب فأعن به فإنه مهم وبعضهم أثناه فيه الوهم (٢) وكان للامام الشافعي رضي الله عنه اليد الطولي والباع الواسع في هذا العلم وكان صاحب السبق فيه «قال أحمد بن حنبل لابن وارة وقد قدم مصر «كتبت كتب الشافعي ؟ قال لا قال فرطت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي» (٣) هذا الفن كما قال في الاعتبار من فنون الحديث من تهات الاجتهاد إذ أن الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل ومن فوائد معرفة النقل الأخبار يسير وتجشم كلفها غير عسير وإنما الأشكال في كيفية الشرين وآخرهما إلى غير ذلك من المعاني».

<sup>(</sup>١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ٤ و ٥ .

<sup>(</sup>٢) الألفية للسيوطي ص ٢٠٧.

# الفصل الخامس بيان معنى النسخ وشروطه والتوفيق بين الناسخ والمنسوخ من الحديث

تمهيد: علم ناسخ الحديث ومنسوخه علم جليل له خطره وقدره وله غوره وغموضه فهو علم كثير المسالك خطر على السالك محك العلماء وضيوف الفقهاء ومن ظن أن الخطب فيه يسير فقد وهم قال العلامة الهمذانى فى مقدمة كتابه «الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ» بعد أن حمد الله وأثنى عليه «أما بعد فهذا كتاب أذكر فيه ما انتهيت إلى معرفته من ناسخ الحديث ومنسوخه إذ هو علم جليل ذو غور وغموض دارت فيه الرءوس وتاهت فى الكشف عن مكنونه النفوس وقد توهم بعض من لم يحظ من معرفة الآثار إلا بآثار ولم يحصل من طريق الأخبار إلا الأخبار أن الخطب فيه جلل يسير والمحصول منه قليل غير كثير. ومن أمعن النظر فى اختلاف الصحابة فى الأحكام المنقولة عن النبى عليلية اتضح له ما قلناه ويشهد لصحة فى الأحكام المنقولة عن النبى عليلية اتضح له ما قلناه ويشهد لصحة مارسمناه ما أخبر فيه أبوموسى محمد بن عمر الحافظ أنا أبوعلى الحسن بن أحمد أبونعم ثنا أبوحامد بن جبلة ثنا محمد بن اسحاق

هذه شروط لا بد منها في النسخ وهناك شروط أخرى محل خلاف بين العلماء لا داعى إلى ذكرها في هذا المختصر ومنها على سبيل المثال أن يكون النسخ مشتملاً على بدل للحكم المنسوخ. وأن يكون العمل بالمنسوخ قد وقع .. والصحيح عدم اشتراط كل منها . فقد وقع النسخ بدون بدل في القرآن الكريم فقوله تعالى : ﴿ يَا أَيها الذين المنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة مسوخ بدون بدل بقوله تعالى : ﴿ أَأَشَفَقتم أَن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم في .. الآية .. وهاتين الآيتين دليل على عدم اشتراط العمل بالمنسوخ فإن آية النجوى الآيتين دليل على عدم اشتراط العمل بالمنسوخ فإن آية النجوى الشراخ الحكم فيها بتقديم الصدقة قبل العمل به بقوله تعالى : ﴿ أَأَشْفَقتُم في .. الآية .. وقيل لم يعمل بها أحد غير على رضى الله عنه وأيضاً فإن أمر الله تعالى لابراهيم بذبح ولده اسماعيل عليها السلام قد نسخ قبل وقوع العمل به ولكن وقع الامتثال من إبراهيم عليه السلام .

### معنى الحكم الشرعي :

الحكم الشرعى هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين إما على سبيل الكف على سبيل الكف ويشمل الواجب والمندوب وإما على سبيل التخيير وهو المباح وهذه هي أقسام الحكم الشرعى الخمسة.

### معنى التخصيص ومثاله:

التخصيص معناه أن يكون الحكم السابق مقيداً بزمان

# الفصل الخامس بيان معنى النسخ وشروطه والتوفيق بين الناسخ والمنسوخ من الحديث

تمهيد: علم ناسخ الحديث ومنسوخه علم جليل له خطره وقدره وله غوره وغموضه فهو علم كثير المسالك خطر على السالك عك العلماء وضيوف الفقهاء ومن ظن أن الخطب فيه يسير فقد وهم قال العلامة الهمذاني في مقدمة كتابه «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» بعد أن حمد الله وأثني عليه «أما بعد فهذا كتاب أذكر فيه ما انتهت إلى معرفته من ناسخ الحديث ومنسوخه إذ هو علم جليل ذو غور وغموض دارت فيه الرءوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس وقد توهم بعض من لم يحظ من معرفة الآثار إلا بآثار ولم يحصل من طريق الأخبار إلا الأخبار أن الخطب فيه جلل يسير والمحصول منه قليل غير كثير. ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن النبي علي التضح له ما قلناه ويشهد لصحة في الأحكام المنقولة عن النبي علي التضح له ما قلناه ويشهد لصحة مارسمناه ما أخبر فيه أبوموسي محمد بن عمر الحافظ أنا أبوعلى الحسن بن أحمد أبونعم ثنا أبوحامد بن جبلة ثنا محمد بن اسحاق

مع حصول الانفصال فيها وربما يراه بعض من له معرفة بالاسناد فيرى إسناد الحديث الأول أمثل فيحكم بنسخ الثانى وليس الأمر على ما يتوهمه لفقدان شرائط النسخ لكن طريق الجمع بين هذين الحديثين أن يحمل الأول على ما إذا شهد قبل أن يستشهد من غير مسيس حاجة إليه وهذا التفسير ظاهر في حديث عمران بن حصين عن النبي عليه قال «خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ينشأ قوم يشدون ولا يستشهدون ويحمل الحديث الثانى على ما إذا شهد عن مسيس الحاجة فهو خير الشهود وعلى هذا ينبغى أن يحتال في طريق الجمع رفعاً للتضاد عن الأخبار» (١) وإن لم يمكن الجمع بينها بورودهما على حالين مختلفين وجهتين منفكتين وكانا منفصلين وجب النظر هل يمكن التمييز بين السابق والتالى بمعرفة تاريخ كل منها فإن أمكن وجب المصير إلى المتأخر منها ويعرف ذلك بما يأتى :

1 \_ أن يستفاد ذلك صراحة من لفظه عليه نحو قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها . فحديث النهى متقدم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام «كنت نهيتكم» .

٧ ـ أن يكون لفظ الصحابي ناطقاً بذلك أى بتأخير أحد الحديثين عن الآخر وذلك محو حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه كان رسول الله عَلَيْكُ أمرنا بالقيام في الجنازة ثم خلس بعد ذلك .

الاعتبار ص ٩ .

# الفصل الخامس بيان معنى النسخ وشروطه والتوفيق بين الناسخ والمنسوخ من الحديث

تمهيد: علم ناسخ الحديث ومنسوخه علم جليل له خطره وقدره وله غوره وغموضه فهو علم كثير المسالك خطر على السالك عك العلماء وضيوف الفقهاء ومن ظن أن الخطب فيه يسير فقد وهم قال العلامة الهمذاني في مقدمة كتابه «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» بعد أن حمد الله وأثني عليه «أما بعد فهذا كتاب أذكر فيه ما انتهت إلى معرفته من ناسخ الحديث ومنسوخه إذ هو علم جليل ذو غور وغموض دارت فيه الرءوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس وقد توهم بعض من لم يحظ من معرفة الآثار إلا بآثار ولم يحصل من طريق الأخبار إلا الأخبار أن الخطب فيه جلل يسير والمحصول منه قليل غير كثير. ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن النبي علي التضح له ما قلناه ويشهد لصحة في الأحكام المنقولة عن النبي علي التضح له ما قلناه ويشهد لصحة مارسمناه ما أخبر فيه أبوموسي محمد بن عمر الحافظ أنا أبوعلى الحسن بن أحمد أبونعم ثنا أبوحامد بن جبلة ثنا محمد بن اسحاق

رواة حديث وجوب الوضوء من مس الذكر وحديث الرخصة لا يحفظ من طريق يوازى طرق حديث المنع .

٢ ـ أن يكون أحد الراوين اتفق واحفظ نحو ما إذا اتفق مالك ابن أنس وشعيب بن أبي حمزة فى الزهرى فإن شعيبا وإن كان حافظاً ثقة غير أنه لا يوازى مالكاً فى اتقائه وحفظه ومن اعتبر حديثها وجد بينها بوناً بعيداً».

٣- أن يكون أحد الراويين متفقاً على عدالته والآخر مختلفاً فيه مثل حديث بسرة بنت صفوان في مس الذكر الذي يعارض حديث طلق فقد طلق فحديث بسرة ليس فيه إلا صدوق وأما رواة حديث طلق فقد اختلف في عدالتهم فيتعين المصير إلى حديث بسرة.

٤ - أن يكون راوى أحد الحديثين كان بالغا عند سهاعه وراوى
 ما يعارضه كان صغيراً حالة الأخذ فيرجح حديث من أخذ وسمع
 بالفا لأنه أتقن وأضبط وأفهم للمعانى .

٥ أن يكون أحد الراويين سمع تحديثاً والآخر سمع عرضاً فالأول أولى بالترجيح إذ لا طريق أبلغ من النطق في الثبوت.
 ٦ أن يكون أحد الحديثين سماعا أو عرضاً والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة فالأول أولى لما تخلل مقابله ومعارضه من شبهه الانقطاع لعدم المشافهة.

٧ أن يكون أحد الراويين صاحب القصة دون المعارض فيرجح حديثه لأنه أدرى وأعرف بحاله من غيره وأكثر اهتهاماً لشأنه ولذلك رجع نفر من الصحابة ممن كان يرى الماء من الماء إلى حديث عائشة رضى الله عنها فى التقاء الحتانين.

٨ ـ ومنها أن يكون أحد الراويين أقرب مكاناً وأكثر ملازمة لرسول الله عليه فحديثه أولى بترجيحه على مقابله لأنه يكولامه وأسمع له مثل ترجيح حديث الأفراد بالحج الذي رواه ابن عمر على مقابله وهو حديث أنس الذي ذكر أن النبي عليه قرن وذلك لما ذكر ابن عمر من قوله في حديثه كنت تحت جران ناقة رسول الله عليه ولعابها بين كتني .

9 ــ أن يكون أحد الراويين أكثر ملازمة لشيخه والآخر دون ذلك فيرجع حديث الراوى الأول فإن المحدث قد ينشط أحياناً فيروى الحديث على وجهه وقد يتكاسل في بعض الأوقات فيقتصر على البعض أو يرويه مرسلاً وذلك مثل تقديم حديث يزيد الابلى في الزهرى على حديث النعان بن راشد وغيره من الشامبين من أصحاب الزهرى لأن يونس كان كثير الملازمة للزهرى حتى كان يزامله في اسفاره.

والمشاهدة والثانى أخد الراويين جمع حالة الأخذ بين المشافهة والمشاهدة والثانى أخذ الحديث من وراء حجاب فيرجح الأول ويؤخذ به لأن أقرب إلى الضبط وأبعد من السهو والغلط وذلك كحديث عتق بريرة فقد رواه القاسم بن محمد وعروة بن الزبير عن عائشة على أن بريرة عتقت وكان زوجها عبداً ورواه أسود بن يزيد عن عائشة رضى الله عنها أن زوج بربرة حين عتقت كان حراً فيرجح حديثها على حديث اسود بن يزيد عن عائشة لأنها سمعا حديثها من غير حجاب (١). ونكتنى بهذا من المرجحات والله

<sup>(</sup>١) انظر فيما تقدم ـ الاعتبار ص ١١ وما يليها .

الموفق للصواب .

وهناك مرجحات كثيرة ذكرها صاحب الاعتبار وصلت إلى خمسين وجهاً فارجع إليها إن شئت .

#### أنواع النسخ المتفق عليها والمحتلف فيها:

السنة مبينة للكتاب بنص القرآن الكريم فكل ما ثبت عن رسول الله عَلَيْتُهُ لا يجوزر لأحد أن يقول فيه إنه خلاف التنزيل . كما سيأتى فصل بيان منزلة السنة من الدين ورد شبهة المبطلين ولكن قد اختلف الناس في نوعين من النسخ أحدهما نسخ الكتاب بالسنة وثانيهما نسخ السنة بالكتاب واتفقوا على النوعين الآخرين وهما نسخ الكتاب بالكتاب وثانيها نسخ السنة بالسنة . أما عن نسخ الكتاب بالسنة فأكثر المتأخرين قد ذهبوا إلى الجواز وقالوا لا استحالة في وقوعه عقلاً وقد دل السمع على وقوعه فقد قال يحيى بن كثير فها رواه عند الأوزاعي السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضياً على السنة وذهب جماعة من المتقدمين إلى منع ذلك وقالوا كما أن خبر الواحد لا ينسخ المتواتر كذلك السنة لا تنسخ القرآن وأما عن نسخ السنة بالكتاب فقد ذهب أكثر المتأخرين إلى جوازه وقالوا الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى والكل من عنده ولا مانع منه وخالف في ذلك جاعة وقالوا لا بد من اعتبار التجانس فكيف يجوز النسخ والكتاب مجمل والسنة مبينة وفى تجويز نسخ المبين بالمجمل إخلال بمقصود التفاهم هذه بعض أحكام النسخ وهي معظم أحكامه والله أعلم.

٨ ـ ومنها أن يكون أحد الراويين أقرب مكاناً وأكثر ملازمة لرسول الله عليه فحديثه أولى بترجيحه على مقابله لأنه يكولامه وأسمع له مثل ترجيح حديث الأفراد بالحج الذي رواه ابن عمر على مقابله وهو حديث أنس الذي ذكر أن النبي عليه قرن وذلك لما ذكر ابن عمر من قوله في حديثه كنت تحت جران ناقة رسول الله عليه ولعابها بين كتني .

9 ــ أن يكون أحد الراويين أكثر ملازمة لشيخه والآخر دون ذلك فيرجع حديث الراوى الأول فإن المحدث قد ينشط أحياناً فيروى الحديث على وجهه وقد يتكاسل في بعض الأوقات فيقتصر على البعض أو يرويه مرسلاً وذلك مثل تقديم حديث يزيد الابلى في الزهرى على حديث النعان بن راشد وغيره من الشامبين من أصحاب الزهرى لأن يونس كان كثير الملازمة للزهرى حتى كان يزامله في اسفاره.

والمشاهدة والثانى أخد الراويين جمع حالة الأخذ بين المشافهة والمشاهدة والثانى أخذ الحديث من وراء حجاب فيرجح الأول ويؤخذ به لأن أقرب إلى الضبط وأبعد من السهو والغلط وذلك كحديث عتق بريرة فقد رواه القاسم بن محمد وعروة بن الزبير عن عائشة على أن بريرة عتقت وكان زوجها عبداً ورواه أسود بن يزيد عن عائشة رضى الله عنها أن زوج بربرة حين عتقت كان حراً فيرجح حديثها على حديث اسود بن يزيد عن عائشة لأنها سمعا حديثها من غير حجاب (١). ونكتنى بهذا من المرجحات والله

<sup>(</sup>١) انظر فيما تقدم ـ الاعتبار ص ١١ وما يليها .

أصحاب رسول الله ﷺ بعلمه لم يؤثر عنه شيىء ، ولم يحتج إليه لكثرة أصحاب رسول الله ﷺ .

"وإسناده إلى من عزى إليه" احترز بذلك في التعريف عن التبليغ بدون إسناده إلى من نسب له الحديث وأضيف إليه ، ومن غير نسبة ولا إضافة إليه لأنه ليس رواية ولا يسمى بها اصطلاحاً "بصيغة من صيغ الأداء" من تمام التعريف ، ومعناه : إسناده واداؤه مصحوباً بصيغة من صيغ الأداء ، والأداء معناه رواية الحديث بعد تحمله وصيغ الأداء كثيرة منها : سمعت وسمعنا ، وحدثني ، وخبرني وخبرنا وأخبرنا ، وأنبأنا وأنبأني ، وقال لنا وذكر لنا ، وعن وإن وقال : وقرأت على فلان أو قرىء على فلان وأنا أسمع . حدثنا فلان قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه . حدثنا فلان إجازة ، أو أخبرنا مناولة . الخ .

وتختلف في معانيها عند علماء الحديث دراية .

#### بيان كون الراوية طريقاً للعلم:

أولاً بيان أنواع الأخبار للروية بالنسبة للرجنها من الصدق والكذب:

تنقسم الأخبار عند الأصوليين إلى ما يأتى :

١ ـ ما يعلم صدقه . ٢ ـ ما يعلم كذبه . ٣ ـ ما يحتمل الصدق والكذب . وما يحتمل الصدق والكذب ينقسم إلى ما يترجح صدقه وإلى ما يترجح كذبه : وإلى ما لا يترجح صدقه ولا كذبه فيتوقف فيه . ١ ـ ما يعلم صدقه: سبعة: ١ ـ البديهات الحسية والمعنوية.
 ٢ ـ ما أخبر عنه عدد التواتر ضرورة. ٣ ـ ما أخبر عنه الله تعالى إذ الكذب عليه سبحانه مستحيلاً ٤ ـ ما أخبرت عنه الأمة لأن الإجاع حجة.

حبر جمع عظیم عن أحوالهم ٦ - الخبر المحفوف بالقرائن
 الدالة على صدقه ، وعلم الرواية يهتم من هذه الأخبار بالخبر المتواتر
 والخبر المحفوف بالقرائن الدالة على صدقه .

Y \_ ما يعلم كذبه: ١ \_ الخبر المعارض للقاطع من عقلى أو حمى أو تواتر . ٢ \_ المحالف لاخبار الله أو إخبار رسوله للقطعيين . ٣ \_ المحالف لاجهاع الأمة القطعي . ٤ \_ ما صرخ بتكذيبه جمع كثير يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب . ٥ \_ ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدث به مع جريان الواقعة يمشهد منهم ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوافر السواعي على نقله ولذا حكم العلماء المحدثون بكذب حديث الوصية لعلى بالخلافة وكذا كل ما مائله .

#### ٣ ـ ما يحتمل الصدق والكذب:

هو الخبر الذي لم يقم عليه دليل قطعي يصدقه أوكذبه ، وهذا يشترط لقبوله رجحان جانب صدقه على جانب كذبه .

وشروط قبوله للمرجحة لصدقه التي اشترطها علماء الحديث هي :

أولاً: الإتصال: وهو أخذكل راو عن شيخه مباشرة بطريق من طرق الأداء وإلاّكان ضعيفاً لا يقبل وهو حينئذ إما معلق أو مرسل أو منقطع أو معضل حسب مكان الساقط من الرواة وعدده وقد عرفت ذلك فها تقدم .

ثانياً: عدالة رواته: وعرفت العدالة بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة بأن لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم يفعل ما يخل بالمروءة من صغائر الحسة أو مباح لا يليق بأمثاله فالمجروح بالاخلال بشرط العدالة من فسق بكذب أو بجارحة لا يقبل حديثه ولا يجبر غيره ولا يجبره غيره.

ثالثاً: ضبطهم: فإن ثم الضبط كان الخبر صحيحاً وإن خف كان حسناً فإن اختل شرط الضبط فإن جبر بغيره من مرسل أو مستور غير مغفل كان حسناً لغيره.

رابعاً . عدم الشذوذ : بأن لا يخالف الراوى الثقة من هو أوثق منه وأن لا يخالف المرجوح الراجح أو القليل الكثير .

خامساً: عدم العلة الخفية القادحة. والحديث معها يكون ظاهره السلامة منها ولكن يجمع طرقه تظهر فيه تلك العلة الخفية القادحة التي توجب رده وعدم قبوله.

هذه هى شروط قبول الخير وبها يترجح جانب صدقه فيجب قبوله والعمل بمقتضاه ، ولم يخالف فى ذلك الا الجبائى من المعتزلة والروافض من الشيعة ، وقد رد عليه وعليهم ولعلك على ذكر مما تقدم عند إفادة الصحيح الظن أو القطع ووجوب العمل به عند الجمهور وقد تقدم فيما تقدم رأى العلماء فى كل نوع من أنواع الحديث من حيث القبول والرد.

#### الرواية باللفظ والرواية بالمعنى : أولاً الرواية باللفظ :

كان المحدثون والحفاظ يتشددون في الرواية باللفظ والنص ولا يتساهلون حتى في الواو والفاء وكانوا يحتمون على المؤدى أن يروى ما تحمله بلفظ ونصه على شيخه بدون تصرف وسندهم في ذلك قوله طالله : «نصر الله أمرأ سمع حديثاً فأدى كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع، وبعدم رضاه عليه إبدال كلمة «نبي» بكلمة «رسول» من البراء بن عازب عندما عرض عليه عليه الدعاء الذي تعلمه منه يقول الدكتور صبيحي الصالح في هامش كتابه «علوم الحديث ومصطلحه» : ناقلاً هذا الحديث ١١ ـ الكفاية ١٧٥ عن البراء بن عازب أن النبي عليه قال يا براء كيف تقول إذا أخذت مضجعك قال : قلت الله ورسوله أعلم قال إذا أويت إلى فراشك طاهراً فتوسدت يمينك ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمرى إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجي منك إلاّ إلىك : آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت . فقلت كما علمني غير أني قلت : ورسولك فقال بيده في صدري «ونبيك» ولهذا آثر أكثر الصحابة التشدد في الرواية بلفظ وآثروا السلامة لأنفسهم وتركوا التحديث خوفاً من التزيد أو النقصان في حديثه عَلِيَّةٍ ، ولهذا أيضاً راح بعض الصحابة يصحح ما يسمعه من الرواة من تغيير اللفظ النبوي بالتقديم والتأخير أو استبدال كلمة بمرادفها. قال عبيد بن عمير وهو يقص «مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين» فقال ابن عمر : ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلالية إنما قال عَلَيْكُ «مثل المنافق كمثل العائرة بين الغنمين» وسمع إبن عمر أيضاً رجلاً يروى حديث الأركان فقدم بعض الأركان على بعض مخالفاً ما سمعه منه عَلِيْكُ فقال له «اجعل صيام رمضان آخرهن».

وفى عصر التابعين كان الكثير يؤدى كها سمع بنصه وفصه وكان بعضهم يترخص فى الرواية بالمعنى ومنهم الحسن والشعبى والنخعى قال ابن عون ادركت ثلاثة يشددون فى الحروف وثلاثة يرخصون فى المعانى فأما أصحاب المعانى فالحسن والشعبى والنخعى وأما أصحاب الحروف فالقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة ومحمد بن سيرين ويدلنا على مدى حرص الأولين على الرواية باللفظ ما ذكره الأعمش متغنياً به حامداً لهم ذلك قال الكان العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوا أو الفا أو دالاً وإن احدهم اليوم يحلف على السمكة إنها لسمينة وإنها لمهزولة».

وقد بلغ من حرصهم على أداء اللفظ بمعناه أنهم اظهروا شكهم في أى اللفظين قال عليه فترى الراوى منهم يقول أسلم وغفار أو غفار وأسلم ، أو نمى خير بالتشديد والتخفيف ولقد بلغ الأمر بهم أكثر من هذا حتى إن الراوى كان يؤدى اللفظ كما سمع ملحونا بدوى تقديم اللحن فتراه يؤدى «حوث» كما سمعها ولا يقول حيث ويؤدى لغيت كما سمع بدلاً من لغوت وعلى هذا كان ابن سيرين فانه كان يلحن الراوى . ثم رأى العلماء بضرورة رد الحديث إلى الصواب إذا يلحن راويه قد خالف موجب الاعراب وكان اللحن يفسد المعنى .

#### ثانياً الرواية بالمعنى :

اختلف العلماء في جواز الراوية بالمعنى على أقوال . ١ ـ قال طائفة من أصحاب الفقه والحديث والأصول لا يجوز أداء الحديث وروايته إلا باللفظ وهو مذهب ابن سيرين وابن عمر وأبي بكر الرازى من الحنفية وحجتهم أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل وليس ثمة ما يصلح دليلاً لذلك . ٢ ـ قيل إن ذلك ممنوع في حديثه على دون غيره رواه البيهتي في المدخل عن مالك والدليل (رب مبلغ اوعى من سامع) فإذا رواه بالمعنى فقد أزال عن موضعه معرفة ما فيه . ٣ ـ قيل يجوز إن نسى وإلا فلا . ٤ ـ قيل بعكس ذلك أي ان نسى منع من ذلك . ٥ ـ قيل يجوز للصحابة دون غيرهم وبهذا والمساوى في المعنى كالقعود بدل الجلوس مثلاً . ٧ ـ قيل يجوز إن كان موجب اللفظ علماً لا عملاً لوجوب مراعاة اللفظ إن كان عملاً . ٨ ـ يجوز إذا قطع بأداء المعنى وهو قول جمهور السلف عملاً . ٨ ـ يجوز إذا قطع بأداء المعنى وهو قول جمهور السلف عمول على الأخذ بالعزية مبالغة .

#### ما اتفقوا على روايته باللفظ:

محل الخلاف الآنف فى غير الأمور الآتية التى تجب روايتها باللفظ وهى : ١ ـ ألا يكون الراوى خبيراً بالعربية عالماً بالألفاظ ومدلولاتها وما يحيل المعنى ويغيره .

٢ \_ ما حوته الكتب المصنفة. لأن الرواية بالمعنى ضرورة

رخص فيها للضرورة أما ما فى بطون الكتب من الميسور أداؤه بلفظه نظراً أو حفظاً ولأن حق الترتيب والتصنيف وقف على صاحبه . ٣\_ المتعبد به من الألفاظ كقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الآنف «ونبيك الذى أرسلت» صرح بذلك الزركشى . ٤\_ أن يكون المروى من جوامع الكلم قاله السيوطى .

#### التحمل والأداء :

1\_ معنى التحمل: التحمل لغة تحمل مطارع حمل اصطلاحاً: أخذ الحديث ممن أضيف إليه مباشرة أو بواسطة. فالأخذ مباشرة مثل أخذ الصحابة من رسول الله عيسة وأخذ التابعين من الصحابة في الموقوف وأخذ أتباع التابعين في المقطوع والأخذ بالواسطة مثل أخذ كل محدث عن شيخه وهكذا إلى رسول الله عيسة في المرفوع وإلى الصحابة في الموقوف وإلى التابعي في المقطوع.

٢ معنى الأداء: في المنجد: أدى تأدية الشيء أو صله والأداء إيصال الشيء المرسل إلى المرسل إليه والأداء اصطلاحاً:
 رواية الحديث بعد تحمله (١) .

ما تكون به أهلية التحمل: اختلف فيا تكون به الأهلية فقيل بالتمييز وهو الجمهور ودليلهم قياس الرواية على الشهادة فمن تحمل مميزاً وأدى بالغاً قبلت شهادته فتقبل روايته قياساً. وعمل السف دليل على هذا أيضاً فقد قبلوا رواية ابن عباس وعبدالله بن الزبير

<sup>(</sup>١) المنجد في اللغة والأدب والعلوم.ص٦.

والنعان بن بشير وكانوا قد تحملوا قبل بلوغهم الكثير لأن ابن عباس كان قد ناهز الاحتلام في حجة الوداع كما روى البخاري ذلك أما عبدالله بن الزبير فهو أول مولود في الاسلام بعد الهجرة وأما النعان فهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة وقيل إن أهلية التحمل بالبلوغ واختلف في الكافر والفاسق هل فيهما أهلية التحمل أم لا . وقت التحمل : قيل وقته أدنى تمييز للصبي يعني وقت أن يميز بين البقرة والدابة وبين الجمرة والنمرة وبين البقرة والحاركما بقولون . وقيل إذا عقل وضبط يعني إذا بلغ من التمييز مبلغاً عظيماً وانكر على من حد ذلك بلوغ الصبي خمس عشرة سنة وقيل إذا بلغ الصبي خمس سنين قاله ابن الصلاح مسنداً له إلى القاضي عياض وذكر عنه أنه قال قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع . وذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم متي يصح سهاع الصغير باسناده عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي طَالِلَهُ مُحَةً مِحًا في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو . وفي رواية ـ أخرى كان ابن أربع سنين . والأصح أن المعتبر في كل صغير حاله لاختلاف الصبيان في سن التمييز والضبط . والتمييز والضبط شرطان في التحمل. قال على الفناري في شرح نخبة الفكر «قال النووي والعراقي إن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزاً صحيح السماع وإن كان له دون خمس وإلاً فلا يصح سهاعه وإن كان ابن خمسين سنة».

هذا وقت التحمل الحديث أما وقت استحبابه فقيل بلوغ الثلاثين من العمر وقيل العشرين سنة وعليه أهل الكوفة وقيل عشر

وعليه أهل البصرة . قال ابن الصلاح وينبغى بعد أن صار الملحوظ بقاء السلسلة للاسناد أن يبكر باسماع الصبى أما وقت كتابة الحديث وضبطه وتقييده فحين التأهيل لذلك ولا ينحصر في سن مخصوص . طرق التحمل وصبغ الأداء : نتكلم هنا عن كل طريق ثم نتبعه بصيغ الأداء .

طرق التحمل من الشيخ عشرة هي ١ - اسماع من لفظ الشيخ . ٢ - القراءة عليه . ٣ - الكتابة مع الاجازة . ٤ - الكتابة . ٥ - المناولة مع الاجازة . ٦ - الاجازة ٧ - المناولة . ٨ - الاعلام . ٩ - الوصية . ١٠ - الوجادة لكتاب الشيخ . ولكل طريق من هذه الطرق ألفاظ في الأداء قد يشترك بعضها بين هذه الطرق كلها وقد يشترك بعضها في بعض هذه الطرق وقد ينفرد بعضها بطريق خاص منها وإليك الكلام عن هذه الطرق .

## الطريق الأول السماع من لفظ الشيخ:

وهو عبارة عن قراءة الشيخ من حفظه أوكتابه والاستماع من الطالب إملاء أم غير إملاء والإملاء أعلى .

وهذا الطريق مجمع عليه وهو أرفع الطرق عند الجمهور وعلى كل من الطالب والشيخ ترك ما يشغله عن السماع أو الأداء وقد اختلف في صحة سماع من مشغل وقت سماعه منسخ أو غيره فقيل لا يصح سماعة وقيل يصح وقيل يصح إن كان لا يمنعه النسخ أو غيره من فهم ما يقرأه الشيخ وإلا فلا فإن الطالب المستملى شيء من إملاء الشيخ فاستفهم عنه من حوله فهل له أن ينسبه إلى الشيخ

أم لا قيل وقيل وهناك قول بالتفصيل وهو إن كان الشيخ صحيح السمع بحيث يسمع لفظ المستملى الذي يملى عليه فالسماع صحيح ويجوز له أن يرويه عن المملى بدون ذكر الواسطة . فإن حدث الشيخ من وراء حجاب فهل يصح السماع منه أم لا الصواب أنه يصح بدليل أنهم كانوا يروون عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب وبدليل «إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم» وهذان الدليلان يحملان شرط السماع من وراء حجاب وهو أنه لا بد من معرفة صوت الشيخ ولو بواسطة من يعرف صوته . وصيغ بد من معرفة صوت الشيخ ولو بواسطة من يعرف صوته . وصيغ الأداء لمن تحمل بهذا الطريق هي ١ – أملى على أو علينا فلان في الاملاء . ٢ – سمعت أو سمعنا فلانا . ٣ – حدثني أو حدثنا فلان .

#### الطريق الثاني القراءة على الشيخ:

قال ابن الصلاح وأكثر المحدثين يسمونها عرضاً أى أن القارىء يعرض ما يقرؤه على الشيخ وعرف بعضهم هذا الطريق فقال: قراءة الطالب من حفظه أو كتابه ومقابلة الشيخ بكتابه أو حفظه أو استماع الطالب بقراءة زميله على الشيخ. ثم قال في حكمه: «مجمع على صحته بعد انقراض الحلاف فيه (١).

وصيغ الأداء لمن تحمل بهذا الطريق هي قرأت أو قرأنا على فلان إن كان قارئاً ـ قرىء على فلان وأنا أسمع ـ إن كان سامعاً ـ .

<sup>(</sup>١) انظر ضوء القمر على نخبة الفكر لفضيلة الشيخ أحمدين ص ٦٣.

#### أحوال الشيخ والقارىء:

لا يخلو الحال من أن تكون القراءة من القارىء أو من غيره وهو يسمع وفى كل إما تكون من حفظ أو من كتاب وفى كل من أحوال التحمل هذه إما أن يكون الشيخ حافظاً أو غير حافظ وفى الثانية إما أن يمسك بأصله أم لا وفى الثانية إما أن يمسك الأصل ثقة أو يكون الثقة حافظاً فهذه أربع صور للشيخ مضروبة فى أحوال الطالب فالصور ست عشرة صورة اتفق عن ثمان منها وهى : أن يكون الشيخ حافظاً أو يكون الأصل فى يده فى أحوال القارىء الأربع .

#### الطريق الثالث الاجازة:

فى مختار الصحاح وجوز له ما صنع ، تحريزاً وأجاز له أى سوغ له ذلك وفى القاموس «والجواز كسحاب صك المسافر والماء الذى يسقاه المال من الماشية والحرث وقد استحزته فأجازني إذا ستى أرضك أو ماشيتك» والاجازة مصدر أجار.

والاجازة اصطلاحاً: هي مأخوذة \_ كما قال أبوالحسن بن قارس \_ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث. يقال منه استجزت فلاناً فأجازني إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك فكذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه إياه فعلى هذا يجوز أن يعدى بغير حرف جر ولا ذكر رواية فيقول أجزت فلاناً مسموعاتي وعن هذا فهي \_ إجازة الطالب مروياته لفظاً أو خطاً إجالاً. وقيل الاجازة إذن والفعل منها على هذا يعدى بحرف الجر مع ذكر

والنعان بن بشير وكانوا قد تحملوا قبل بلوغهم الكثير لأن ابن عباس كان قد ناهز الاحتلام في حجة الوداع كما روى البخاري ذلك أما عبدالله بن الزبير فهو أول مولود في الاسلام بعد الهجرة وأما النعان فهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة وقيل إن أهلية التحمل بالبلوغ واختلف في الكافر والفاسق هل فيهما أهلية التحمل أم لا . وقت التحمل : قيل وقته أدنى تمييز للصبي يعني وقت أن يميز بين البقرة والدابة وبين الجمرة والنمرة وبين البقرة والحاركما بقولون . وقيل إذا عقل وضبط يعني إذا بلغ من التمييز مبلغاً عظيماً وانكر على من حد ذلك بلوغ الصبي خمس عشرة سنة وقيل إذا بلغ الصبي خمس سنين قاله ابن الصلاح مسنداً له إلى القاضي عياض وذكر عنه أنه قال قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع . وذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم متي يصح سهاع الصغير باسناده عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي طَالِلَهُ مُحَةً مِحًا في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو . وفي رواية ـ أخرى كان ابن أربع سنين . والأصح أن المعتبر في كل صغير حاله لاختلاف الصبيان في سن التمييز والضبط . والتمييز والضبط شرطان في التحمل. قال على الفناري في شرح نخبة الفكر «قال النووي والعراقي إن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزاً صحيح السماع وإن كان له دون خمس وإلاً فلا يصح سهاعه وإن كان ابن خمسين سنة».

هذا وقت التحمل الحديث أما وقت استحبابه فقيل بلوغ الثلاثين من العمر وقيل العشرين سنة وعليه أهل الكوفة وقيل عشر

٣- أن يجيز لغير معين مع تقييده بوصف خاص كأن يقول أجزت جميع المسلمين أو لمن ادرك زمانى وقد اختلف فى جواز ذلك قال ابن الصلاح ولم نر ولم نسمع من أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الاجازة ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها» قال السيوطى وقد صرح فى الروض بتصحيح صحتها . وقد قال فنى النفس من الرواية بها شيء والأحوط ترك الرواية .

٤ ـ أن يجيز غير معين في معين . فالجهل إما في الطالب وإما في الكتاب . قال ابن الصلاح : فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها .
 ٥ ـ إن يجيز على التعليق كأن يعلق الاجازة على مشيئة معين أو من شاء الاجازة أو من شاء الرواية أو لمعين إن شاء الرواية عنه . وفي هذا كله خلاف والأقوى والأظهر أنه إن قال أجزت لفلان إن شاء الرواية عنى جائزة كما قال ابن الصلاح .

٦ أن يجيز على مجازاته كقوله اجزتك مجازاتى . قال ابن الصلاح والصحيح والذى عليه العمل أنها جائزة .

٧- أن يجيز لمن ليس أهلاً للأداء . من حمل أو طفل أو مجنون أو كافر أو فاسق أو مبتدع . أما الحمل فقيل إن كان موجوداً صحت الاجازة له وإن كان معدوماً ففيه خلاف كالمعدوم وقال الخطيب لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولوداً في الحال وأما الاجازة للطفل فصحيحة على الصحيح كما قال النووى . وأما المجنون فالاجازة له صحيحة ويؤدى بعد زوال المانع . وأما الكافر فقد قال السيوطى : «قال العراقي لم أجد فيه نقلاً وقد تقدم أن ساعه صحيح وهناك من أجاز إجازته .

والنعان بن بشير وكانوا قد تحملوا قبل بلوغهم الكثير لأن ابن عباس كان قد ناهز الاحتلام في حجة الوداع كما روى البخاري ذلك أما عبدالله بن الزبير فهو أول مولود في الاسلام بعد الهجرة وأما النعان فهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة وقيل إن أهلية التحمل بالبلوغ واختلف في الكافر والفاسق هل فيهما أهلية التحمل أم لا . وقت التحمل : قيل وقته أدنى تمييز للصبي يعني وقت أن يميز بين البقرة والدابة وبين الجمرة والنمرة وبين البقرة والحاركما بقولون . وقيل إذا عقل وضبط يعني إذا بلغ من التمييز مبلغاً عظيماً وانكر على من حد ذلك بلوغ الصبي خمس عشرة سنة وقيل إذا بلغ الصبي خمس سنين قاله ابن الصلاح مسنداً له إلى القاضي عياض وذكر عنه أنه قال قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع . وذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم متي يصح سهاع الصغير باسناده عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي طَالِلَهُ مُحَةً مِحًا في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو . وفي رواية ـ أخرى كان ابن أربع سنين . والأصح أن المعتبر في كل صغير حاله لاختلاف الصبيان في سن التمييز والضبط . والتمييز والضبط شرطان في التحمل. قال على الفناري في شرح نخبة الفكر «قال النووي والعراقي إن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزاً صحيح السماع وإن كان له دون خمس وإلاً فلا يصح سهاعه وإن كان ابن خمسين سنة».

هذا وقت التحمل الحديث أما وقت استحبابه فقيل بلوغ الثلاثين من العمر وقيل العشرين سنة وعليه أهل الكوفة وقيل عشر

بطلانه ووجوب العمل به متى ثبت صحته كما فى ضوء القمر ، وهذا الطريق يلى الاجازة فى الدرجة .

صيغ الاداء مع هذا الطريق: ١ ـ ناولني أو ناولنا فلان . ٢ ـ صيغ التحديث والاخبار مقيدة بالمناولة بان يقول حدثنا فلان مناولة . و اخبرنا فلان مناولة .

الطريق الخامس الكتابة: من الشيخ أو من ثقة باذن الشيخ لشئ من مروياته وإرسال ذلك مع ثقة الطالب الغائب عن مجلس الشيخ ، والراجع انها صحيحة عندهم وقد ذكر ابن الصلاح ان للعلماء فيها مذهبين الجواز وعدمه ثم قال والمذهب الاول هو الصحيح المشهور عند اهل الحديث واختار السيوطى الجواز ثم قال عنها \_ اى الكتابة \_ : بل اقوى من اكثر صور المناولة (١) وهى تلى الكتابة المقرونة بالاجازة وقد تشدد بعضهم فاشترط ان تقترن الكتابة بالاجازة وهو تشدد لا مسوغ له (٢).

صيغ الأداء مع هذا الطريق: كتب إلى أو إلينا فلان كاتبنى أو كاتبنا فلان . صيغ التحديث والأخبار مقيدة بالكتابة . أى حدثنا فلان كتابة أو أخبرنا فلان كتابة .

ويجوز الاعتماد على خط الشيخ أما خط غيره فلا بد من كونه ثقة .

الطريق السادس إعلام الشيخ : وهو قول الشيخ للطالب هذا

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك وفي سابقه المنهج الحديث قسم الرواية ص ٣٧٣ وكذا ضوء القمر ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث ومصطلحه ص ٩٨.

من مروياتي مجرداً عن الإعطاء وعن الاذن.

وحكمه: رجحان بطلانه ووجوب العمل به متى ثبتت صحته (۱) .

قال النووى: والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به وعبارة ابن الصلاح: والمحتار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك. وبه قطع أبوحامد الطوسى من الشافعيين ولم يذكر غير ذلك (٢). وهو يلى في لقوة المناولة.

صيغ الأداء مع هذا الطريق: أعلمنى أو أعلمنا فلان. صيغ التحديث والأخبار مقيدة بالأعلام أى يقول حدثنا فلان إعلاما . واخبرنا فلان إعلاما .

الطريق السابع الوصية : هي في الاصطلاح تمليك الشيخ كتاباً أو أكثر من رواياته لشخص عن طريق الوصية . وهي لغة اسم للتوصية .

وحكمه: رجحان بطلانه ووجوب العمل به متى ثبتت صحته..

قال فى المنهج الحديث «قال النووى والصواب أنه لا يجوز <sup>(٣)</sup> وهى تلى الاعلام فى القوة .

١ ـ صيغ الأداء في هذا الطريق : أوصى إلى أو إلينا فلان .

<sup>(</sup>١) ضوء القمر على نخبة الفكر ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المنهج الحديث أص ٢٢٦.

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق ص ٢٢٨.

٢\_ صيغ التحديث والأخبار مقيدة بالوصية .

الطريق الثامن الوجادة: هي لغة مصدر مولد غير مسموع جعلوه علماً على ما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا اجازة ولا مناولة أخذاً من تفريق العرب بين مصادر وجد. فهم يقولون وجدانا لمن وجد ضالته ووجوداً لمن وجد مطلوبه ووجداً بضم الواو في الغني ووجداً في الحب وموجدة في الغضب واصطلاحاً: عثور شخص على كتاب منسوب لمؤلف بخط المؤلف نفسه أو بخراويه عنه أو بخط غيرهما أو مطبوع مشهور بين الناس.

وحكمه : متفق على بطلانه ووجوب العمل به متى ثبتت صحته . وهو يلى الوصية .

صيغ الأداء مع هذا الطريق: وجدت أو قرأت بخط فلان عند الثقة بخط المؤلف. بلغنى أو وجدت أو قرأت فى كتاب قيل إنه بخط فلان عند عدم الثقة بخط المؤلف قال أو ذكر فلان عند الثقة بخط الراوى أو غيره أو بصحة الكتاب المطبوع بلغنى أو وجدت عند فلان عند عدم الثقة بذلك.

الطريق التاسع الكتابة مع الاجازة: هي الكتابة من الشيخ أو من ثقة بإذن الشيخ لشيء من مروياته وإرسال ذلك مع ثقة للطالب الغائب عن مجلس الشيخ مع الاذن له في روايته عنه. وحكمه أنه مجمع على صحته وهو يلى العرض في القوة.

## صيغ الأداء مع هذا الطريق:

كتب إلى أو إلينا فلان وأجازني . حدثنا أو حدثني كتابة مع

الاجازة أخبرنى أو اخبرناكتابة مع الاجازة فلا بد من قيد الكتابة فى صيغ التحديث والاخبار هنا مع الاجازة . ولا ريب أن الكتابة مع الاجازة أقوى من الكتابة وحدها بل ذهب بعضهم إلى ترجيح الكتابة المقرونة بالاجازة حتى على السماع نفسه (١)

## الطريق العاشر المناولة مع الاجازة :

هى إعطاء الشيخ شيئاً من مروياته لطالب مع قوله هذا من مروياتى ومع الاذن فى روايته عنه .

حكمه: أنه مجمع على صحته وهو يلى الكتابة أو يساويها فى الدرجة . وفى «علوم الحديث ومصطلحه» (وقد غالى بعضهم فى شأنها فجعلها أرقع من الستماع ... والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة) (٢)

## صيغ الأداء مع هذا الطريق:

ناولى أو ناولنا فلان مع الاجازة . حدثنى فلان مناولة مع الاجازة نبأنى أو نبأنا فلان مناولة مع الاجازة . حدثنى أو حدثنا فلان مناولة مع الاجازة . ومما تقدم تعلم أن هذه الطرق تتفاوت فيما بينها فى القوة والقبول وهى على الترتيب الآتى :

١ ـ السماع ٢ ـ العرض . أي القراءة على الشيخ . ٣ ـ الكتابة مع

 <sup>(</sup>۱) علوم الحديث ومصطلحه ص ۹۸. وانظر أيضا ضوء القمر ص ٦٣ والباعث الحثيث ص ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) علوم الحديث ومصطلحه ص ۹۷.

الاجازة . ٤\_ الكتابة . ٥\_ المناولة مع الاجازة . ٦\_ الاجازة . ٧\_ المناولة . ٨\_ الاعلام . ٩\_ الوصية . ١٠ \_ الوجادة .

#### شروط الأداء:

شروط الأداء هي التكليف والمكلف هو البالغ العاقل والاسلام (۱) والعدالة والضبط والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة والضابط هو المتيقظ الحافظ إن حدث من حفظه الضابط لكتابه إن حدث منه العالم بما يحيل المعنى إن روى به . أى بالمعنى .

#### الفرق بين صيغ الأداء:

1\_ سمعت تقال عند أداء ما تحمله المؤدى سماعاً من لفظ الشيخ واختلف هل خاصة بالسماع أو تجوز فى غيره والصحيح أنها خاصة به وهي لا تدل على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به فقد يحدث الشيخ غيره وهو سامع.

٢ - حدثنا وحدثنى : يستعملان فى أداء ما تحمله سهاعا وقد اختلف هل يجوز استعملها فى غير السهاع أم لا فقيل لا يجوز كها لا يجوز اخبرنا وهناك من أجاز ذلك وهم الذين جعلوا القراء على الشيخ كالسهاع من لفظ الشيخ وهناك من منع ذلك فى القراءة وأجاز أخبرنا وهناك من أجازهما في الرواية بالمناولة وهناك من أجازهما فى الرواية بالمناولة وهناك من أجازهما في المناولة وهناك من أبيان المناولة وهناك من أجازهما في المناولة وهناك من أجازهما في المناولة وهناك من أبيان المناولة وهناك من أبيانولة و المناك من أبيانولة وهناك من أبيانولة وهناك من أبيانولة وهناك من أبيانولة و المناك و المناك من أبيانولة و المناك المناك و المناك و

 <sup>(</sup>١) انظر هذا في كتاب شروط الأئمة الخمسة للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي ص ٥٧ تعليق محمد زاهد الكوثري.

الاجازة أخبرنى أو اخبرناكتابة مع الاجازة فلا بد من قيد الكتابة فى صيغ التحديث والاخبار هنا مع الاجازة . ولا ريب أن الكتابة مع الاجازة أقوى من الكتابة وحدها بل ذهب بعضهم إلى ترجيح الكتابة المقرونة بالاجازة حتى على السماع نفسه (١)

## الطريق العاشر المناولة مع الاجازة :

هى إعطاء الشيخ شيئاً من مروياته لطالب مع قوله هذا من مروياتى ومع الاذن فى روايته عنه .

حكمه: أنه مجمع على صحته وهو يلى الكتابة أو يساويها فى الدرجة . وفى «علوم الحديث ومصطلحه» (وقد غالى بعضهم فى شأنها فجعلها أرقع من الستماع ... والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة) (٢)

## صيغ الأداء مع هذا الطريق:

ناولى أو ناولنا فلان مع الاجازة . حدثنى فلان مناولة مع الاجازة نبأنى أو نبأنا فلان مناولة مع الاجازة . حدثنى أو حدثنا فلان مناولة مع الاجازة . ومما تقدم تعلم أن هذه الطرق تتفاوت فيما بينها فى القوة والقبول وهى على الترتيب الآتى :

١ ـ السماع ٢ ـ العرض . أي القراءة على الشيخ . ٣ ـ الكتابة مع

 <sup>(</sup>۱) علوم الحديث ومصطلحه ص ۹۸. وانظر أيضا ضوء القمر ص ٦٣ والباعث الحثيث ص ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) علوم الحديث ومصطلحه ص ۹۷.

وهذا يجرى فيما لو شك هل الشيخ قال حدثنا أو حدثني أو يقول مثلاً حدثنا فلان أنه قال حدثني فلان للملة السابقة.

أنبأنا وأنبأنى : كان ذلك فيما تقدم بمنزلة أخبرنا . واصطلح قوم من المتأخرين على اطلاقهما فى الاجازة كما قال ابن الصلاح ويجوز استعالها فيما سمع لكنه قليل .

قال لنا فلان وذكر لنا فلان ونحوهما: كل ذلك من قبيل حدثنا فلان غير أنه لائق فيها سمعه منه في المذاكرة فهو لفظ يستعمل كثيراً في المذكرات والمناظرات وقال بعضهم كل ما قال البخارى قال لى فلان عرض ومناولة أى يقال ذلك في أداء ما تحمله عرضاً أو مناولة.

#### قال وذكر من غير أن يقول لنا:

كل ذلك محمول على السهاع إن عرف اللقاء والسهاع منه على الجملة وبرىء القائل من وصمة التدليس وبهذا أخذ البخارى ومن وافقه .

إن وعن : يستعملان فى الاجازة والوجادة . فيقول مثلاً أخبرنا فلان أن فلاناً حدثه وبقية الألفاظ يعرف ما يجوز استعالها فيه من الأمثلة المقارنة لكل طريق فيا تقدم . الاجازة أخبرنى أو اخبرناكتابة مع الاجازة فلا بد من قيد الكتابة فى صيغ التحديث والاخبار هنا مع الاجازة . ولا ريب أن الكتابة مع الاجازة أقوى من الكتابة وحدها بل ذهب بعضهم إلى ترجيح الكتابة المقرونة بالاجازة حتى على السماع نفسه (١)

## الطريق العاشر المناولة مع الاجازة :

هى إعطاء الشيخ شيئاً من مروياته لطالب مع قوله هذا من مروياتى ومع الاذن فى روايته عنه .

حكمه: أنه مجمع على صحته وهو يلى الكتابة أو يساويها فى الدرجة . وفى «علوم الحديث ومصطلحه» (وقد غالى بعضهم فى شأنها فجعلها أرقع من الستماع ... والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة) (٢)

## صيغ الأداء مع هذا الطريق:

ناولى أو ناولنا فلان مع الاجازة . حدثنى فلان مناولة مع الاجازة نبأنى أو نبأنا فلان مناولة مع الاجازة . حدثنى أو حدثنا فلان مناولة مع الاجازة . ومما تقدم تعلم أن هذه الطرق تتفاوت فيما بينها فى القوة والقبول وهى على الترتيب الآتى :

١ ـ السماع ٢ ـ العرض . أي القراءة على الشيخ . ٣ ـ الكتابة مع

 <sup>(</sup>۱) علوم الحديث ومصطلحه ص ۹۸. وانظر أيضا ضوء القمر ص ٦٣ والباعث الحثيث ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث ومصطلحه ص ٩٧.

واعتدل. ومع هذا تجدهم أحياناً قد اتفقوا على جرح رجل أو عدالته وتارة يختلفون فمن اتفقوا على تعديله فلا سبيل إلى تجريحه ومن اتفقوا على تجريحه فلا سبيل إلى تعديله ومن اختلفوا فيه يجب فيه ذكر الخلاف فيقال جرحه فلان وعدله ولا يحل ذكر جرحه أو تعديله مفرداً.

ولما كان الأمر جد خطير فقد حاول ابن حجر أن يرجع أسباب الترجيح إلى خمسة أمور هي : الابتداع ومخالفة الثقات والغلط وجهالة الحال وانقطاع السند(١) .

تجريح الحاقدين: لا يقبل تجريح الأفراد أو الجهاعات لأفراد أو الجهاعات لأفراد أو جهاعات يخالفونهم في العقيدة أو المذاهب الفكرية أو السياسية إذا كان هذا الحلاف هو سبب التجريح وكذا لا يقبل أهل الورع لاخوانهم الذين جمعوا بين الدين والدنيا مالم يكن وراء ذلك أمر آخر مقتض للتجريح وكذا لا يقبل تجريح الرجل لمن هو أعدل منه وأضبط وأعرف بالحديث لأن مرد ذلك الحقد والحسد ولا حسد كحسد العلماء والقراء وعلى ذلك لا يجوز أن نأخذ بقول معتزلى في أشعرى أو مرجىء أو خارجي ولا يقول واحد من هؤلاء في مخالفيه ويكني أن تعلم أن التجريح مستثني من المنع فينبغي الاحتياط فيه والحذر من الوقوع في غير المسموح به شرعاً لأن الغيبة حرام إلا فها دعت إليه ضروة شرعية.

<sup>(</sup>١) منهج المحدثين في ضبط السنة ص ٢٣ ـ

الاجازة أخبرنى أو اخبرناكتابة مع الاجازة فلا بد من قيد الكتابة فى صيغ التحديث والاخبار هنا مع الاجازة . ولا ريب أن الكتابة مع الاجازة أقوى من الكتابة وحدها بل ذهب بعضهم إلى ترجيح الكتابة المقرونة بالاجازة حتى على السماع نفسه (١)

## الطريق العاشر المناولة مع الاجازة :

هى إعطاء الشيخ شيئاً من مروياته لطالب مع قوله هذا من مروياتى ومع الاذن فى روايته عنه .

حكمه: أنه مجمع على صحته وهو يلى الكتابة أو يساويها فى الدرجة . وفى «علوم الحديث ومصطلحه» (وقد غالى بعضهم فى شأنها فجعلها أرقع من الستماع ... والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة) (٢)

## صيغ الأداء مع هذا الطريق:

ناولى أو ناولنا فلان مع الاجازة . حدثنى فلان مناولة مع الاجازة نبأنى أو نبأنا فلان مناولة مع الاجازة . حدثنى أو حدثنا فلان مناولة مع الاجازة . ومما تقدم تعلم أن هذه الطرق تتفاوت فيما بينها فى القوة والقبول وهى على الترتيب الآتى :

١ ـ السماع ٢ ـ العرض . أي القراءة على الشيخ . ٣ ـ الكتابة مع

 <sup>(</sup>۱) علوم الحديث ومصطلحه ص ۹۸. وانظر أيضا ضوء القمر ص ٦٣ والباعث الحثيث ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث ومصطلحه ص ٩٧.

بين الناس. يقول الامام تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب السبكى في كتابه «قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين» يقول: «قاعدة في الجرح والتعديل ضرورية لا تراها في شيء من كتب الأصول فإنك إذا سمعت أن الجرح مقدم على التعديل ورأيت الجرح والتعديل وكنت غرا بالأمور أو فدما مقتصراً على منقول الأصول حسبت أن العمل جرحه فإياك ثم إياك والحذر كل الحذر من هذا الحسبان. بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه وتعمل فيه بالعدالة وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون (١).

بيان أنه لا يقبل قول العلماء بعضهم فى بعض : يكثر الحسد بين العلماء فيؤدى ذلك إلى طعن بعضهم فى بعض فلا يقبل طعن ناشىء من حسد وقد عقد ابن عبدالبر فى كتاب «جامع بيان العلم» باباً فى حكم قول العلماء بعضهم فى بعض وقد بدأ فيه بخبر الزبير الذى رواه الترمذى فى «سننه» وأحمد فى «مسنده» والضياء فى «المختارة» «دأب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء» ذكر ذلك تاج الدين السبكى فى كتاب «قاعدة» فى الجرح وقاعدة فى التعديل م قال : وروى \_ أى ابن عبدالبر \_ بسنده عن ابن عباس رضى الله عنها أنه قال استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض عنها

<sup>(</sup>١) ص ٩ وص ١٠ من وقاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين، .

الاجازة أخبرنى أو اخبرناكتابة مع الاجازة فلا بد من قيد الكتابة فى صيغ التحديث والاخبار هنا مع الاجازة . ولا ريب أن الكتابة مع الاجازة أقوى من الكتابة وحدها بل ذهب بعضهم إلى ترجيح الكتابة المقرونة بالاجازة حتى على السماع نفسه (١)

## الطريق العاشر المناولة مع الاجازة :

هى إعطاء الشيخ شيئاً من مروياته لطالب مع قوله هذا من مروياتى ومع الاذن فى روايته عنه .

حكمه: أنه مجمع على صحته وهو يلى الكتابة أو يساويها فى الدرجة . وفى «علوم الحديث ومصطلحه» (وقد غالى بعضهم فى شأنها فجعلها أرقع من الستماع ... والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة) (٢)

## صيغ الأداء مع هذا الطريق:

ناولى أو ناولنا فلان مع الاجازة . حدثنى فلان مناولة مع الاجازة نبأنى أو نبأنا فلان مناولة مع الاجازة . حدثنى أو حدثنا فلان مناولة مع الاجازة . ومما تقدم تعلم أن هذه الطرق تتفاوت فيما بينها فى القوة والقبول وهى على الترتيب الآتى :

١ ـ السماع ٢ ـ العرض . أي القراءة على الشيخ . ٣ ـ الكتابة مع

 <sup>(</sup>۱) علوم الحديث ومصطلحه ص ۹۸. وانظر أيضا ضوء القمر ص ٦٣ والباعث الحثيث ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث ومصطلحه ص ٩٧.

٣ توسع ابن عبدالبر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول فى أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه . قال السيوطى ووافقه على ذلك ابن المواق من المتأخرين واستدلا بقوله على المحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رواه ابن عبد البر من طريق العقيلى من رواية معان رفاعة السلامى عن إبراهم بن عبد الرحمن العذرى مرفوعاً (١) .

#### مسائل تتعلق بالتعديل:

الأولى: تعديل العبد والمرأة لغيرهما قيل يقبل وقيل لا يقبل والصحيح أنه يقبل وذلك لقبول خبرهما.

الثانية: رواية العدل ليست تعديلاً لمن روى عنه وقيل هي تعديل وقيل إلا تعديل إن كان العدل الذى روى عنه لا يروى إلا عن عدل وإلا فلا.

الثالثة: قول العدل حدثنى الثقة ونحوه لا يكنى فى التعديل وقيل يكنى وقيل إذا قال كل من رويت عنه ثقة فروايته تعديل وإلا فلا وقيل هى تعديل فى حق من يوافقه فى مذهبه وقيل إن قال كل من أروى عنه لكم ولم اسمه فهو عدل.

#### تعارض الجرح والتعديل :

١ \_ إذا كان المعدل والمجرح شخصاً واحداً فالحكم للمتأخر منهما إن

<sup>(</sup>١) المنهج الحديث قسم الرواة ص ٣ وما يليها .

- علم ، والأ وجب التوقف فلا يحكم بتعديل ولا بتجريح . ٢ ـ أما إذا كان المعدل والمجرح شخصين فالحكم لمن حقق كلامه بأن نفي مايشبته الآخر قطعاً كأن يقول الجارح قتل فلاناً يوم كذا فيقول المعدل رأيته بعد ذلك اليوم ، أى أن الحكم يكون بالترجيح .
- ٣ إذا عين الجارح سبباً وقال المعدل علمت أنه فعل ذلك لكنه
   تاب وحسنت تويته فإنهم اتفقوا على قبول المعدل لكونه غير
   مكذب للجارح والجارح غير مكذب له .

## آراء العلماء في التعديل المبهم أو الجرح المبهم:

التعديل المبهم معناه أن يعدل المعدل الراوى بدون ذكر سبب التعديل وعكسه المسبب والتجريح المبهم أن يجرح المجرح الراوى بدون ذكر سبب الجرح ، وعكسه المسبب ، وقد اتفق العلماء جميعاً على قبول التعديل المفسر أو الجرح المفسر إذا كانت اسباب كل معتمدة عند النقاد وإلا فلا يقبل الحكم بالتعديل أو التجريح ، وأما المبهم في كل منها فقد اختلف فيه العلماء اختلافاً كثيراً وهذه خلاصته :

١ قال قوم يقبل التعديل المبهم لأن أسباب العدالة كثيرة يصعب عدها ، وعدها يضطر المعدل إلى ذكر ما لا ضرورة لذكره وفى هذا مشقة لا داعى لها .

أما الجرح المبهم فغير مقبول لأن يستغنى فيه بذكر سبب واحد يوجبه ولا مشقة في ذلك ولأن أنظار النقاد تختلف

- بالنسبة لمجارح فقد يكون جارحاً عند البعض دون البعض ولذا يجب ذكر ذكر السبب .
- ٢ ــ يرى البعض عكس ما تقدم لأن التصنع فى أسباب العدالة ممكن دون إسباب الجرح ولأن أسباب الجرح محصورة فلا داعي لذكر شيء منها ويرد على هذا بأن أسباب الجرح كثيرة أيضاً ويختلف فها النقاد .
- ٣ ــ وقال قوم بضرورة ذكر أسباب الجرح أو التعديل لأن ذلك ما
   تقتضيه الأمانة والانصاف لاسها وهذا الحكم يتعلق بقيم علماء
   الاسلام واقدارهم كها أنه يترتب عليه العمل بالسنة أو ترك
   العمل بها .

وعدم ذكر السبب فى كل من التعديل والتجريح يؤدى إلى ضياع أقدار العلماء وتسهيل التقول على علماء الأمة وعلى السنة نفسها وفى ذلك من الخطر ما فيه.

٤ ـ وقال قوم عكس ذلك أى بعدم ضرورة اسباب التعديل والتجريح مادام المعدل أو المجرح تتوفر فيه الشروط التي لا بد منها في قبول تعديله أو تجريحه بأن يكون ثقة أميناً عالماً بقواعد الجرح والتعديل حصيفاً شريف القصد بتعديله وتجريحه منصفاً معروفاً بالعلم والورع والتقوى حافظاً ضابطاً عالماً بأحوال الرجال متفقاً على عدالته متواضعاً غير مغرور أو معجب بنفسه وهذا الرأى كالرأى الثانى مدفوع باختلاف الأسباب وتفاوتها بحسب اختلاف انظار المعدلين والمجرحين.

وإلى الرأى الأول ذهب أئمة حفاظ الحديث ونقاده كالبخارى

ومسلم فقد احتج البخارى بمكرمة مولى ابن عباس وقد رماه بالكذب سعيد بن المسيب وبغيره ممن جرحهم غير البخارى واحتج مسلم بسويد ابن سعيد وهو ممن اشتهر الطعن فيهم وهذان دليلان على أن البخارى ومسلم يشترطان ذكر أسباب الجرح وأنها لا يعتبران الجرح المبهم وأنهها لا يريان جرح ما جرح به هؤلاء ممن استدلوا بهم جرحاً مؤثراً ترد به مروياتهم (۱).

#### درجات الجرح والتعديل:

لما كانت درجة الراوى يتبعها درجة السند ودرجة الحديث قوة أو ضعفاً كان من الضرورى بيان درجة المعدلين والمجرحين وترتيب المعدلين نزولياً والمجرحين صعودياً.

# أولاً : درجات التعديل مرتبة ترتيباً نزولياً :

الدرجة الأولى: وصف الراوى بما تدل على المبالغة في عدالته وضبطه مثل إليه المنتهى في الضبط والتثبت لا أحد أفضل منه في الحفظ والتثبت. ونحو ذلك ومثل هذه الدرجة وصف الراوى بما يدل على التفضيل مثل أوثق الناس اثبتهم ونحو ذلك.

الدرجة الثانية : التعبير بما يدل على أنه مشهور بالعدالة والتثبت لا يجهله أحد مثل لا يبحث عنه . ومن كفلان .

الدرجة الثالثة : وصف الراوى بما يدل على التثبيت وتأكيد الوصف بتُكرار الصفة مثل ثقة ثقة ثبت ثبت . حجة . حجة . ومن

<sup>(</sup>١) من كتاب منهج المحدثين في ضبط السنة ص ٢٤ وما يليها بتصرف.

هذا القبيل قول سفيان بن عبينة عمر بن دنيار ثقة ثقة (تسع مرات) .

الدرجة الرابعة : وصفه بما يدل على الوثوق منه بلا تكرار مثل حجة . ثقة . ثبت . ضابط .

الدرجة الخامسة : وصفه بما يدل على حسن حاله مثل لا بأس به . ليس به بأس .

الدرجة السادسة : وصفه بما يضعف كقوله هو شيخ وسط . وسط صالح الحديث جيد الحديث . رووا عنه صدوق له أوهام . صدوق يخطىء . صدوق اختلط . صدوق لكنه متشيع .

الدرجة السابعة: وصفه بما لا يعتبر جرحاً له مثل صالح الحديث. أرجو أن يكون صدوقاً.

### ثانياً: درجات الجرح من الأدنى إلى الأعلى:

تلى الدرجة الأخيرة من درجات التعديل أول درجة من درجات الجرح ثم يعظم الجرح شيئاً فشيئاً حتى يبلغ منتهاه واليك هذه الدرجات .

الدرجة الأولى: وصف الراوى بما يدل على مجرد الضعف أو عدم الاعتاد عليه مثال ذلك قول المجرح لين الحديث. فيه ضعف، في حديثه ضعف. فيه مقال تعرف منه وتنكر ليس مرضياً. تكلموا فيه. طعنوا فيه.

الدرجة الثانية : وصفه بدرجة من الضعف أكبر من السابقة . مثل قول المجرح . ضعيف الحديث . منكر الحديث . له مناكير .

الدرجة الرابعة : وصفه بما يشعر بعدم عدالته . مثل قول المجرح متروك الحديث ذاهب الحديث . ساقط هالك فيه نظر . سكتوا عنه لا يعتبر به .

الدرجة الخامسة: وصفه بقادح يسقط عدالته مثل قول المجرح. هو كذاب. يكذب. يضع.

الدرجة السادسة: المبالغة فى وصفه بما يسقط العدالة مثل قول المجرح: إنه أكذب الناس أجرأ وضاع. أخطر من وضع الحديث. إليه المنتهى فى الوضع.

هذا وقد اشتهر بالنقد أى بالجرح والتعديل من الصحابة عبادة بن الصامت وقد كان الصحابة بغير حاجة إلى الحرج والتعديل لأنهم جميعاً عدول كها أن التابعين لهم إحسان كان الخير فيهم كثيراً وقد اشتهر منهم بالنقد عامر بن شراحيل المعروف بالتيمى ومحمد بن سيرين .

الدستوالى المتوفى ١٥٢هـ عبدالرحمن بن عمر وإمام أهل الشام المعروف بأبى عمرو الأوزاعى الفقيه المحدث المجتهد المتوفى (١٥٧هـ) الميث بن سعد المصرى الفقيه المجتهد الحافظ المحدث الناقد المتوفى ١٧٥هـ. وغيرهم كثير من اتباع التابعين.

علماء النقد المؤلفون فى التعديل والتجريح: هم كثير منهم الامام يحى بن معين الغطفانى إمام أهل العلم فى الجرح والتعديل (٢٢١هـ) الأمام أحمد بن حنبل المجتهد المبتلى الممتحن (٢٤١هـ). أبوخيثمة زهير بن حرب: النسائى (٢٣٤هـ). الامام ابن المدينى على بن عبدالله بن جعفر (٢٣٤هـ) الامام البخارى (٢٥٦هـ) الامام مسلم (٢٦١هـ) الامام أبوحاتم الرازى محمد بن إدريس بن المنذر (٢٧٧هـ).

الدرجة الرابعة : وصفه بما يشعر بعدم عدالته . مثل قول المجرح متروك الحديث ذاهب الحديث . ساقط هالك فيه نظر . سكتوا عنه لا يعتبر به .

الدرجة الخامسة: وصفه بقادح يسقط عدالته مثل قول المجرح. هو كذاب. يكذب. يضع.

الدرجة السادسة: المبالغة فى وصفه بما يسقط العدالة مثل قول المجرح: إنه أكذب الناس أجرأ وضاع. أخطر من وضع الحديث. إليه المنتهى فى الوضع.

هذا وقد اشتهر بالنقد أى بالجرح والتعديل من الصحابة عبادة بن الصامت وقد كان الصحابة بغير حاجة إلى الحرج والتعديل لأنهم جميعاً عدول كها أن التابعين لهم إحسان كان الخير فيهم كثيراً وقد اشتهر منهم بالنقد عامر بن شراحيل المعروف بالتيمى ومحمد بن سيرين .

عمومه ويبين ناسخه ومنسوخه ويترجم أحكامه بأقواله وأفعاله وتقريراته وقضاياه واخلاقه وسيرته الحميدة .

٢ \_ أوجب سبحانه اتباع رسوله فى كثير من الآيات التي منها قوله سبحانه ﴿قُلُ اطْيَعُوا الله والرسول فَإِنْ تُولُوا فَإِنْ الله لا يحب الكافرين، وقوله ﴿ومن يطع الله والرسول فأولَّنك مع الذين أنعم الله عليهم، الآية وقوله ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودهُ يدخله ناراً﴾ الآية ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ونغي الإيمان سبحانه عن اتباعه حتى يحكموه علياته فما شجر بينهم مع التسليم الكامل فقال ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجّر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً ثما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾ وقال سبحانه مبيناً أن قضاء رسوله ملزم لا خيار معه لأحد ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الحيرة من أمرهم، وقال سبحانه مبيناً أن من أطاع رسوله فقد أطاعه سبحانه فقال ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ﴿ وقال سبحانه آمراً بالاستجابة لدعاء رسوله عليه الصلاة والسلام ﴿ يَآلِيهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجْيِبُوا لِلَّهُ وَلَلْرُسُولُ إِذَا دعاكم لما يحييكم، وقال سبحانه ﴿اطبعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، وقال تعالى ﴿واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة ، قال لإمام الشافعي رضي الله عنه في رسالته في علم الأصول « سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة 

<sup>(</sup>١) الخلاصة في عم أصول الفقه تأليف فضية الشيخ حسن حسين.

الدرجة الرابعة : وصفه بما يشعر بعدم عدالته . مثل قول المجرح متروك الحديث ذاهب الحديث . ساقط هالك فيه نظر . سكتوا عنه لا يعتبر به .

الدرجة الخامسة: وصفه بقادح يسقط عدالته مثل قول المجرح. هو كذاب. يكذب. يضع.

الدرجة السادسة: المبالغة فى وصفه بما يسقط العدالة مثل قول المجرح: إنه أكذب الناس أجرأ وضاع. أخطر من وضع الحديث. إليه المنتهى فى الوضع.

هذا وقد اشتهر بالنقد أى بالجرح والتعديل من الصحابة عبادة بن الصامت وقد كان الصحابة بغير حاجة إلى الحرج والتعديل لأنهم جميعاً عدول كها أن التابعين لهم إحسان كان الخير فيهم كثيراً وقد اشتهر منهم بالنقد عامر بن شراحيل المعروف بالتيمى ومحمد بن سيرين .

كما قال الخطابي « احدهما أن معناه أوتى من الوحى الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من الظاهر المتلو» والثانى : أنه أوتى الكتاب وحيا يتلى وأوتى من البيان مثله أى أذن له أن يبين ما فى الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرع ما فى الكتاب فيكون فى وجوب العمل ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن . وقوله «يوشك رجل شبعان ...» يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التى سنها مما ليس له من القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض فإنهم تمثلوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التى قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا وأراد بقوله «متكىء على أريكة» أنه من أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مظانه» (١٠) .

أمثلة من بيان السنة للقرآن: بيان السنة للقرآن يأتى على وجوه: ١ ــ بيان مجمل القرآن بتفصيله: مثل الأحاديث التى جاءت مفصلة لأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك.

فقد قال سبحانه واقيموا الصلاة والصلاة لفظ مجمل: لا يفهم منه كيفيتها ولا وقتها ولا عدد ركعاتها ولا كيفية ركوعها وسجودها ولا يعرف منه شروطها ولا أركانها ولا سننها ولا مستحباتها ، وإنما عرف هذا كله من السنة القولية والفعلية منه عليه .

وكذلك الزكاة أمر بها سبحانه فى قوله ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ولم يفهم من هذا النص المجمل . وقتها ولا مقدارها ولا على من تجب ولا لمن تصرف ولا شروطها وإنما فهم هذا كله من السنة .

<sup>(</sup>١) أعلام المحدثين لفضينة الأستاذ الدكتور محمد محمد أبوشهبة ص ١١.

الدرجة الرابعة : وصفه بما يشعر بعدم عدالته . مثل قول المجرح متروك الحديث ذاهب الحديث . ساقط هالك فيه نظر . سكتوا عنه لا يعتبر به .

الدرجة الخامسة: وصفه بقادح يسقط عدالته مثل قول المجرح. هو كذاب. يكذب. يضع.

الدرجة السادسة: المبالغة فى وصفه بما يسقط العدالة مثل قول المجرح: إنه أكذب الناس أجرأ وضاع. أخطر من وضع الحديث. إليه المنتهى فى الوضع.

هذا وقد اشتهر بالنقد أى بالجرح والتعديل من الصحابة عبادة بن الصامت وقد كان الصحابة بغير حاجة إلى الحرج والتعديل لأنهم جميعاً عدول كها أن التابعين لهم إحسان كان الخير فيهم كثيراً وقد اشتهر منهم بالنقد عامر بن شراحيل المعروف بالتيمى ومحمد بن سيرين .

بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فى النكاح. وغير ذلك من الأحاديث الواردة فى قصص لم يتعرض له القرآن مثل حديث جريج العابد والثلاثة أصحاب الصخرة (١).

### ثانياً: الشبه الواردة على حجية السنة وردها:

نبتت نابتة فى هذا العصر من نبات الشيطان تنكر زوراً وبهتاناً الاحتجاج بالسنة وأنها المصدر الثانى بعد كتاب الله تعالى لهذا الدين الحنيف. ومن هؤلاء من ينكر الاحتجاج بها جملة وتفصيلا ومنهم من ينكر الاحتجاج بها إذا جاءت بما لم يرد فى القرآن الكريم ومنهم من ينكرها إن كانت آحادية . أى لم تتواتر وغرضهم بذلك وبىء من ينكرها وفروعها وهو هدم الشريعة وتعطيل أحكامها والتشكيك فى أصولها وفروعها وقد كان هذا الزعم الباطل فيا مضى قديماً من شر ذمة مضللة فى عصر الإمام الشافعى الذى ناظرهم وافحمهم والجمهم وأبطل شبههم كما هو فى كتابه الأم والذين يرون ذلك اليوم . منهم قوم ضعاف الدين استهواهم الشيطان وسول لهم أنهم يفهمون الشريعة فهما حراً طليقاً وحسن لهم النسور والتطاول على يفهمون الشريعة فهما حراً طليقاً وحسن لهم النسور والتطاول على الأخسرون أعالاً . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . ومنهم آخرون تتلمذوا على ضلال المستشرقين أنهم يحسنون صنعاً . ومنهم آخرون تتلمذوا على ضلال المستشرقين وحقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين هؤلاء قوم أغرار لا يفرقون وحقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين هؤلاء قوم أغرار لا يفرقون

<sup>(</sup>١) دفاع عن السنة ص ١٣ وما ينهأ. وانظر أيضا أعلاه المحدثين ص ٨ و ٨٩.

الدرجة الرابعة : وصفه بما يشعر بعدم عدالته . مثل قول المجرح متروك الحديث ذاهب الحديث . ساقط هالك فيه نظر . سكتوا عنه لا يعتبر به .

الدرجة الخامسة: وصفه بقادح يسقط عدالته مثل قول المجرح. هو كذاب. يكذب. يضع.

الدرجة السادسة: المبالغة فى وصفه بما يسقط العدالة مثل قول المجرح: إنه أكذب الناس أجرأ وضاع. أخطر من وضع الحديث. إليه المنتهى فى الوضع.

هذا وقد اشتهر بالنقد أى بالجرح والتعديل من الصحابة عبادة بن الصامت وقد كان الصحابة بغير حاجة إلى الحرج والتعديل لأنهم جميعاً عدول كها أن التابعين لهم إحسان كان الخير فيهم كثيراً وقد اشتهر منهم بالنقد عامر بن شراحيل المعروف بالتيمى ومحمد بن سيرين .

في الفصل الثاني فكن على ذكر منه وأيضاً فإن الإجاع قد انعقد على جواز كتابة السنة وندبه وكنى بالإجاع حجة على بطلان دعواهم هذه: وأقول لهؤلاء إنكم متناقضون كيف تدعون بطلان حجية السنه وأنتم تحتجون بها باطلا على باطنكم. إن الحديث الذي تشبئتم به فيه الأمر بالتحديث عنه عليات ولوكانت السنة ليست بحجة كما تفترون لكان الأمر بالتحديث عبثاً إذ ما معنى التحديث عنه مع عدم العمل بالحديث وعدم اعتباره والرسول يستحيل عليه العبث فضلاً عن الأمر به وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى للتحديث عنه إلا أن ذلك حجة في الدين. ودعواكم أن السنة لوكانت حجة لأمر الرسول بحفظها بالكتابة دعوى باطلة لأن الكتابة لم تتعين وسيلة لحفظ السنة لأ السنة كان المعول في حفظها حينئذ على الحفظ لا على الكتابة .

٣- زعم الشيعة زعماً باطلاً أن الصحابة لما أيدوا أبابكر وعمر في اغتصاب الحلافة \_ كما يدعون \_ من على اصبحوا ظلمة فساقا . فلا تقبل مروياتهم . والجواب : أن هذا زعم باطل صادر من محوس دخلوا الاسلام للكيد له والنيل منه . وهم مفترون على إمامهم المعصوم كما يدعون فقد بايع على ابن أبي طالب رضى الله عنه أبابكر وعمر . وإذا كان الصحابة ظلمة فكيف يوافقهم المعصوم على الظلم ولا يغيره وإذا كانوا يعتقدون فيه العصمة فلم خالفوه وكفروا وفسقوا أصحاب رسول الله على النه المعصائل المعالم ال

<sup>(</sup>١) انظر في هذا العواجم على القواصم لابن العربي ص ١٨٣. وفي هذا الكتاب أعظم الرد على الشيعة في موقفهم من الحنفاء الراشدين وأهل السنة . وهو كتاب يبين واجب كل مسم نحو السنف الصالح وما دار بينهم . وتحقيق الخطيب عبيه بين خطل الشيعة فيما ادعوا في على والصحابة رضى الله عنهم .

هذا بهتان عظيم فلقد أثنى رسول الله عَلَيْكَ على الصحابة عامة والحلفاء منهم خاصة بما هم أهله وقد ذكر السنوسي في عقيدة أهل التوحيد الكبرى طرفاً من ذلك (١١).

\$ \_ قالوا غير منصفين إن الأحاديث فيها الضعيف والموضوع وهذا يرفع الثقة عن السنة جملة وتفصيلا والجواب أن هذه شبهة ساقطة لأن علماء الاسلام وصيادلة السنة وصيارفة الحديث غربلوا السنة ونظفوها وبينوا صحيحها من باطلها وقويها من ضعيفها وصادقها من مكذوبها وصنفوا رواتها وبينوا عللها ورجالها المعدلين الموثقين والمحرحين الساقطين أو الواهين. وبينوا شروط قبول السنة وشروط رواتها. وتثبتوا منها قبل قبولها والعمل بها متمسكين في ذلك بقوله تعالى ﴿يَآلِيها اللّهِن آمنوا إن جآء كم فاسق بنيإ فتبينوا ﴾ ذلك بقوله تعالى ﴿يَآلِيها اللّهِن آمنوا إن جآء كم فاسق بنيإ فتبينوا ﴾ الآية أوجب سبحانه التبين في النبأ إن كان الخبر فاسقاً فإن لم يكن فاسقاً وجب قبول خبره بدون تبين وقد اشترط المحدثون في قبول الخبر عدالة راوية لأن الفاسق مردود الخبر يقول إبن العربي في أحكام القرآن «من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجاعاً لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تبطلها».

الوا إن الأحاديث المروية منها ما يتناقض مع العلم الحديث والدليل العقلى القاطع ولا مخلص من ذلك إلا بالاقتصار على القرآن.

والجواب أن القاعدة المقررة فى الشريعة الإسلامية أنه يجب العمل بالظاهر ما لم يقم الدليل العقلى القاطع على خلاف الظاهر

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٢ جـ ١ عند مناقب الصحابة .

وحينئذ يجب تأويل الظاهر ليحصل التوفيق بين ذلك الظاهر من قرآن أو سنة وبين الدليل العقلي القاطع .

وليس فى القرآن ولا فى السنة شىء مخالف ظاهره الدليل العقلى القاطع الا ويمكن تأويل ظاهره أما ما لا يقبل التأويل فلا يخالف العقل أبدأ والأحرى لهؤلاء أن يرجعوا إلى علماء الدين فيما أشكل عليهم من قرآن وسنة .

والاكتشافات العلمية الحديثة لا تتناقض أبداً مع السنة لأن الدين يدعو إلى النظر والانتفاع بأسرار الله فى الكون.

٦ ـ تشبثوا بحدیث «ما أتاكم عنی فاعرضوه علی كتاب الله فإن
 وافق كتاب الله فأنا قلته و إن خالفه فلم أقله أنا و إنما أنا موافق كتاب
 الله وبه هدانی».

والجواب ان هذا مكذوب وضعه الزنادقة والخوارج كها ذكر ابن عبدالبر فى كتاب «جامع بيان العلم وفضله» وقال «قد عارض هذا الحديث جماعة من أهل العلم وقالوا نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك قالوا فلها عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفاً له لأنا لم نجد فى كتاب الله أنه لا يقبل من حديث رسول الله علي الا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسى به والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره جملة وعلى كل حال (١٠)».

وهذا يرد عليهم فيا زعموا أيضاً بعدم الاحتجاج بالسنة فى أمر زائد على القرآن مع الآيات السابقة .

<sup>(</sup>١) دفاع عن السنة ص ٣٠ وما يليها .

هذا بهتان عظيم فلقد أثنى رسول الله عَلَيْكَ على الصحابة عامة والحلفاء منهم خاصة بما هم أهله وقد ذكر السنوسي في عقيدة أهل التوحيد الكبرى طرفاً من ذلك (١١).

\$ \_ قالوا غير منصفين إن الأحاديث فيها الضعيف والموضوع وهذا يرفع الثقة عن السنة جملة وتفصيلا والجواب أن هذه شبهة ساقطة لأن علماء الاسلام وصيادلة السنة وصيارفة الحديث غربلوا السنة ونظفوها وبينوا صحيحها من باطلها وقويها من ضعيفها وصادقها من مكذوبها وصنفوا رواتها وبينوا عللها ورجالها المعدلين الموثقين والمحرحين الساقطين أو الواهين. وبينوا شروط قبول السنة وشروط رواتها. وتثبتوا منها قبل قبولها والعمل بها متمسكين في ذلك بقوله تعالى ﴿يَآلِيها اللّهِن آمنوا إن جآء كم فاسق بنيإ فتبينوا ﴾ ذلك بقوله تعالى ﴿يَآلِيها اللّهِن آمنوا إن جآء كم فاسق بنيإ فتبينوا ﴾ الآية أوجب سبحانه التبين في النبأ إن كان الخبر فاسقاً فإن لم يكن فاسقاً وجب قبول خبره بدون تبين وقد اشترط المحدثون في قبول الخبر عدالة راوية لأن الفاسق مردود الخبر يقول إبن العربي في أحكام القرآن «من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجاعاً لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تبطلها».

الوا إن الأحاديث المروية منها ما يتناقض مع العلم الحديث والدليل العقلى القاطع ولا مخلص من ذلك إلا بالاقتصار على القرآن.

والجواب أن القاعدة المقررة فى الشريعة الإسلامية أنه يجب العمل بالظاهر ما لم يقم الدليل العقلى القاطع على خلاف الظاهر

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٢ جـ ١ عند مناقب الصحابة .

#### الخساتمة

# نسأل الله حسنها

#### آداب انحدث وطالب الحديث:

علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا . فعلى شيخ الحديث وطالبه أن يتحليا بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات . وأن يراعى كل منها ما عليه من آداب .

أولاً آداب الشيخ المحدث: يجب على المحدث مراعاة الآداب الآتية:

- ١ ـ أن يلتزم الصدق ويحدث بالقبول ويروى عن التقات وألا يذكر
   ما جرى بين السلف .
- ٢ ـ أن يتجنب التصحيف واللحن والمداعبة والمشاغبة وأن يتواضع
   ويعتز بنفسه فلا يغشى أبواب الأمراء .
- ٣ ألا يمتنع من التحديث إن احتيح إليه وألا يحدث ببلد فيها من
   هو أولى منه بذلك بل يوجه الناس إليه .
- ٤ أن يعرف من العلوم ما يحتاج إليه من الفقه وأصوله والنحو
   وعقيدة السلف. ومصطلح الحديث وعلم الرجال والجرح

الدرجة الرابعة : وصفه بما يشعر بعدم عدالته . مثل قول المجرح متروك الحديث ذاهب الحديث . ساقط هالك فيه نظر . سكتوا عنه لا يعتبر به .

الدرجة الخامسة: وصفه بقادح يسقط عدالته مثل قول المجرح. هو كذاب. يكذب. يضع.

الدرجة السادسة: المبالغة فى وصفه بما يسقط العدالة مثل قول المجرح: إنه أكذب الناس أجرأ وضاع. أخطر من وضع الحديث. إليه المنتهى فى الوضع.

هذا وقد اشتهر بالنقد أى بالجرح والتعديل من الصحابة عبادة بن الصامت وقد كان الصحابة بغير حاجة إلى الحرج والتعديل لأنهم جميعاً عدول كها أن التابعين لهم إحسان كان الخير فيهم كثيراً وقد اشتهر منهم بالنقد عامر بن شراحيل المعروف بالتيمى ومحمد بن سيرين .

وأن يرفع صوته عند ذكر النبي عَلَيْكُ ويترضى عن الصحابي عند ذكره (١)

#### ثانياً: آداب طالب الحديث:

يجب على طالب الحديث مراعاة الآداب الآتية:

۱ ـ أن يخلص النية لله تعالى فينوى امتثال السنة فى كتابه الحديث وأخذه وتحمله والوسيلة إلى إصلاح النية أن يعلم أنه قد ورد «بذكر الصالحين تنزل الرحمة» ورسول الله عيسية رأس الصالحين. فأقل ما ينوى به كتابه الحديث وأخذه أن ينوى شمول رحمة الله له ونزولها عليه.

 ٢ أن يوقر شيخه ويعظمه ويتحرى رضاه ويعتقد جلالته ورجحانه .

٣ ألا يطول على شيخه ولا يضجره وأن يرجع إليه ويستشيره في
 كل شئونه .

٤ ــ أن يعتنى بضبط ما سمعه من شيخه وأن يقيده وأن يذاكر
 بمحفوظه ليرسخ فى ذهنه وأن يكتب الأحاديث المشهورة دون
 المنكر والغرب.

أن يبادر إلى سماع العالى فى بلده فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة قال ابن كثير وقد ذكرنا فى المهات مشروعية ذلك قال إبراهيم بن ادهم رحمة الله عليه إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة

<sup>(</sup>١) اختصار عنوم الحديث ص ١٣٩.

هذا بهتان عظيم فلقد أثنى رسول الله عَلَيْكَ على الصحابة عامة والحلفاء منهم خاصة بما هم أهله وقد ذكر السنوسي في عقيدة أهل التوحيد الكبرى طرفاً من ذلك (١١).

\$ \_ قالوا غير منصفين إن الأحاديث فيها الضعيف والموضوع وهذا يرفع الثقة عن السنة جملة وتفصيلا والجواب أن هذه شبهة ساقطة لأن علماء الاسلام وصيادلة السنة وصيارفة الحديث غربلوا السنة ونظفوها وبينوا صحيحها من باطلها وقويها من ضعيفها وصادقها من مكذوبها وصنفوا رواتها وبينوا عللها ورجالها المعدلين الموثقين والمحرحين الساقطين أو الواهين. وبينوا شروط قبول السنة وشروط رواتها. وتثبتوا منها قبل قبولها والعمل بها متمسكين في ذلك بقوله تعالى ﴿يَآلِيها اللّهِن آمنوا إن جآء كم فاسق بنيإ فتبينوا ﴾ ذلك بقوله تعالى ﴿يَآلِيها اللّهِن آمنوا إن جآء كم فاسق بنيإ فتبينوا ﴾ الآية أوجب سبحانه التبين في النبأ إن كان الخبر فاسقاً فإن لم يكن فاسقاً وجب قبول خبره بدون تبين وقد اشترط المحدثون في قبول الخبر عدالة راوية لأن الفاسق مردود الخبر يقول إبن العربي في أحكام القرآن «من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجاعاً لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تبطلها».

الوا إن الأحاديث المروية منها ما يتناقض مع العلم الحديث والدليل العقلى القاطع ولا مخلص من ذلك إلا بالاقتصار على القرآن.

والجواب أن القاعدة المقررة فى الشريعة الإسلامية أنه يجب العمل بالظاهر ما لم يقم الدليل العقلى القاطع على خلاف الظاهر

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٢ جـ ١ عند مناقب الصحابة .

اكل ما حاولته وعالجته أسأل الله تعالى أن يثيبنى عليه الجنة ويتمم بقبوله على النعمة والمنة وأن ينفع به جميع مسلمى الأمة والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### يقول مؤلفه

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين كان الفراغ منه ليلة الاثنين التاسع من ربيع الآخــر عــام ١٤٠٠هجـرية

# المراجسع

- ١ \_ القرآن الكريم.
- ٢ \_ تفسير البيضاوي.
- ٣ \_ أحكام القرآن لابن العربي .
  - ٤ ـ تفسير القرطى .
- ٥ ـ صحيح البخاري كتاب الشعب.
  - ٦ \_ صحيح مسلم \_ كتاب التحرير.
- ٧ شرح صحيح مسلم كتاب التحرير.
- ٨ ... موطّأ الإمام مالك ـ كتاب التحرير .
  - ۹ \_ شرح النووى على صحيح مسلم.
    - ١٠ ـ فتح الباري بشرح البخاري .
- ١١ \_ مقدمة الموطأ للأستاذ محمد فؤاد عبداليافي.
- ١٢ الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية لعلى بن زين الدين المنياوى
   تعليق محمد منير الدمشق .
  - ١٣ ـ الأحاديث القدسية للإمام النووي تحقيق مصطفى عاشور.
    - ١٤ ـ إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي.
      - ١٥ ـ العواصم من القواصم لابن العربي .
    - ١٦ تحقيق محب الدين الخطيب على العواصم من القواصم.
      - ١٧ \_ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير.
- ۱۸ ـ تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه للإمام إبن حجر العسقلانی ـ کتاب الشعب .
  - ١٩ ـ خلاصة تهذيب الكمال لصني الدين الأنصاري.

- ٢٠ \_التعليق على خلاصة تهذيب الكمال.
  - ٢١ ــاختصار علوم الحديث لابن كثير.
- ۲۷ \_الباعث الحثيب شرح اختصار علوم الحديث للأستاذ أحمد محمد شاكر.
  - ٢٣ \_علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبيحي الصالح.
    - ٢٤\_علل الحديث ومعرفة الرجال للحافظ ابن المديني.
      - ٢٥\_شروط الأئمة الستة للحافظ المقدسي.
- ٢٦ شروط الأئمة الخمسة لأبي بكر الحازمي تعليق العلامة محمد زاهر
   الكوثرى .
- ٢٧ \_قاعدة فى الجرح والتعديل وقاعدة فى المؤرخين للإمام أبى نصر
   عبدالوهاب تهى الدين السبكى.
  - ٢٨ ــالشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض .
- ٢٩ ــالامام القسطلاني وصحيح البخاري للأستاذ عطية عبدالرحم عطية .
  - ٣٠ ـ المنهج الحديث قسم المصطلح لفضيلة الدكتور السهاحي.
    - ٣١ المنهج الحديث قسم الرواية لفضيلة الدكتور السماحي.
    - ٣٢ المنهج الحديث قسم الرواة لفضيلة الدكتور السماحي.
      - ٣٣ التقريب للحافظ محى الدين النووي.
      - ٣٤\_تدريب الراوي للحافظ جلال الدين السيوطي.
        - ٣٥\_ألفية الحديث للحافظ زين الدين العراق.
        - ٣٦\_فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي.
  - ٣٧ منظومة البيقونية . الشيخ عمر بن محمد بن فتوح الدمشتي .
    - ٣٨ ـشرح الزرقاني على منظومة البيقونية.
    - ٣٩ ــ حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني للبيقونية .
    - ٤٠ \_نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر.
      - 11\_شرح على القارى على نخبة الفكر.
    - ٤٢ ـ ضوء القمر على نخبة الفكر لفضيلة الشيخ أحمدين.

- ٤٣ منهج المحدثين في ضبط السنة للدكتور محمود على فياض.
   ٤٤ عن السنة للشيخ محمد محمد أبوزهو.
  - ه٤\_أعلام المحدثين لفضيلة الدكتور محمد محمد أبوشهبة .
- ٤٦ـــالخلاصة في علم أصول الفقه لفضيلة الشيخ حسن حسين.
  - ٤٧\_الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .
  - ٤٨\_تاريخ المذاهب الفقهية لفضيلة الشيخ محمد أبوزهرة .
  - ٤٩\_المدخل لدراسة القرآن الكريم لفضيلة الدكتور أبوشهبة .
    - ٥ ـ بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ الصاوى .
    - ٥١-حاشية الشيخ محمد عمر شرح الرحيبة المارديني.
- ٥٠ـ فى رحاب السنة : كتب الصحاح السنة لفضيلة الدكتور محمد أبوشهمة .
  - ٥٣\_حياة الحيوان الكيرى للدميرى.
  - ٤ ٥ عقيدة أهل التوحيد الكبرى للإمام السنوسي .
  - ٥٥ يختار الصحاح. للإمام محمد بن أبي بكر الرازي.
    - ٥٦ــالمنجد في اللغة والأدب والعلوم لويس معلوف.
      - ٥٧ المصباح المنير في غريب الشرَح الكبير للرافعي.
        - ٥٨\_ألفية الحديث للسيوطي .
      - ٥٩\_شرح ألفية الحديث للشيخ أحمد محمد شاكر.
- ٦٠ جواهر الأصول في علم حديث الرسول لمحمد بن محمد الفارس.
- 71\_الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار لمحمد بن موسى الهمزاني .

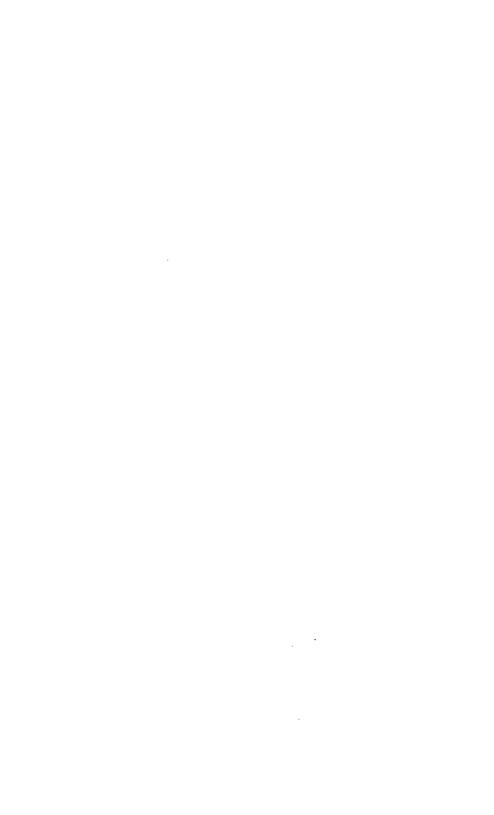

# فهرس \_[النهج الحديث في مختصر علوم الحديث]\_

# - [الفصل الأول في مبادىء علوم الحديث ومصطلحاته]

من ص (٩) إلى ص (٦٦) أولاً: مبادىء علوم الحديث\_ علم الحديث رواية ومبادئه.

ثانياً: المصطلحات بعلوم الحديث \_ ١ \_ السنة . ٢ \_ الحديث . ٣ \_ الخبر \_ الأثر \_ السند \_ الاسناد \_ متن الحديث \_ المسند \_ الرواية \_ الراوى \_ المحدث \_ الحافظ \_ الحجة \_ الحاكم \_ أمير المؤمنين \_ الطبقة \_ الصحبة \_ الصحابي \_ شروط الصحبة \_ التابعي .

#### - [الفصل الثاني في تاريخ الحديث الشريف]

من ص (٤٧) إلى ص (٤١)

الحديث في عصر الرسالة - الحديث وكتابته في عصر الخلافة - الحديث في بدء عصر تدويته - الحديث في عصر إنتشار التدوين - الحديث في القرن الرابع - الحديث في عصر التهذيب - ١ - الجمع بين الصحيحين . ٢ - الجمع بين الكتب السنة . ٣ - جوامع أخرى . ٤ - التأليف لمجاميع الأحكام . ٥ - وقد كتب المؤلفون كتباً في الوعظ .

#### - [الفصل الثالث في تاريخ علوم الحديث]

من ص (٤٧) إلى ص (٧٥) أولاً: في عصر الرسالة . ثانياً : في عصر الخلفاء الراشدين .

ثالثاً : علوم الحديث قبل عصر الرامهرمزى . رابعاً : علوم الحديث في عصر الرامرمزى \_ أدوار كتابة علوم الحديث إلى عام ١٣٦٨هـ ـ .

### - [الفصل الرابع أقسام الحديث والسنن]

#### من ص (٥٥) إلى ص (١٧٦)

 إلى المتواتر أركان المتواتر شروط التواتر النفظى والتواتر المعنوي ـ وجوب العمل بالتواتر وإفادته للعلم . ٢ ـ المشهور ــ الشهرة للحديث أمر نسبي . تقسم المشهور باعتبار الصحة وعدمها . ٣ \_ العزيز . ٤ \_ الغريب . أقسام الغريب بالنسبة لموضع الغرابة من السند\_ من حيث الصحة وعدمها\_ من حيث وجود الغرابة في السند أو المتن. تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود ١ ــ الصحيح ــ الصحيح لذاته \_ الصحيح لغيره \_ الخلاف في إفادة الصحيح للظن أو للقطع \_ وجوب العمل بالصحيح \_ كتب الصحاح \_ لموطأ \_ ترتيب كتب الصحاح . ٧ - الحسن - الحسن لغيره - أقسام الضعف في الضعيف أمثلة الحسن لغيره معنى قول الترمذي: حديث حسن : حسن صحيح : حسن غريب : حسن صحيح غريب ــ وجوب العمل بالحسن ـ الجيد ـ الصالح ـ المعروف ـ المحفوظ ـ المجود والثابت\_ المشبه\_ المقبول . ٣\_ الضعيف= أنواع الضعيف الحاصلة من فقد شرط الاتصال = المعلق ـ المنقطع ـ المعضل ـ المرسل \_ المرسل الظاهر والمرسل الخني مرسل الصحابي \_ المدلس واقسامه = أنواع الضعيف التي تحصلت من فقد شرط العدالة = الموضوع المتروك المتكر المطروح

المضعف \_ الضعيف الذي ليس له لقب \_ (أ) الجهالة \_ الجهل مع التسمية \_ الجهل مع عدم التسمية \_ مجهول العين \_ المستور (ب) البدعة (جـ) عدم المروعة = أنواع الضعيف الحاصلة من فقد شرط الضبط = المدرج أقسام مدرج المتن أقسام مدرج السند\_ المقلوب\_ أقسام المقلوب مقلوب السند مقنوب المتن مقلوب السند والمتن حكم القلب بأنواعه المضطرب أقسامه حكم المضطرب\_ المصحف والمحرف\_ أقسام المصحف\_ حكم التصحيف = أنواع الضعيف الحاصلة من فقد شرط عدم الشذوذ والعنة الخفية القادحة = الشاذ\_ أقسام الشاذ\_ المعلل\_ أقسام المعلل ـ أشهر المصنفات في علل الحديث ـ أجناس المعلل من الأول ا إلى العاشر \_ تنيهات تتعلق برواية الضعيف وقبوله في فضائل الأعال \_ وأما غير الموضوع من الضعيف فلهم في ذلك أقوال ـ فطان الضعيف ـ كتب الموضوعات \_ أقسام الصحيح التي تتوارد على الصحيح أو الحسن أو الضعيف\_ المتصل\_ المسند\_ المعنعن\_ المأنأن ـ المشهور ـ المستفيض ـ العزيز الغريب ـ المسلسل ـ العالى والنازل ـ التابع والشاهد ـ الناسخ والمنسوخ مشكل الحديث ـ الفرق بينه وبين الموضوع ــ استطراد في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن وبينه وبين الحديث النبوى\_ المديح\_ المختلف\_ أقسام الحديث باعتبار من أضيف إليه\_ المرفوع\_ الموقوف\_ المقطوع\_ أنواع أخرى للحديث غير ما تقدم \_ المزيد في متصل الأسانيد \_ المتفق والمفترق \_ المؤتلف والمختلف \_ المتشابه .

# الفصل الحامس ـ النسخ وشروطه والتوفيق بين الناسخ والمنسوخ من الحديث]

#### من ص (۱۷۷) إلى ص (۱۸٦)

معنى النسخ ـ شروط النسخ ـ معنى الحكم الشرعى ـ معنى التخصيص ومثاله ـ كيفية التوفيق بين الناسخ والمنسوخ ـ أنواع النسخ المتفق عليها والمختلف فيها .

#### - [الفصل السادس ـ الرواية وما يتعلق بها]

#### من ص (۱۸۷) إلى ص (۲۰۸)

تعريف الرواية \_ بيان كون الرواية طريقاً للعلم \_ أنواع الأخبار بالنسبة لدرجتها من الصدق \_ الرواية باللفظ والرواية بالمعنى \_ ما اتفقوا على روايته باللفظ \_ التحمل والأداء \_ أهلية التحمل وقت التحمل \_ طرق التحمل وصيغ الأداء عشرة \_ ترتيب هذه الطرق في القوة والقبول \_ شروط الأداء \_ الفرق بين صيغ الأداء \_ سمعت \_ حدثنا وحدثني \_ أخبرنا وأخبرني المخ ...

#### - [الفصل السابع في الجرح والتعديل]

#### من ص (۲۰۹) إلى ص (۲۲۰)

أولاً: في الجرح \_ أسباب الجرح \_ تجريع الحاقدين \_ من يجوز له اتبان الغيبة لضرورة شرعية لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته وإمامته \_ بيان أنه لا يقبل قول العلماء بعضهم في بعض . ثانياً: في التعديل \_ ماتثبت به العدالة \_ تعارض الجرح والتعديل \_ آراء العلماء

ف التعديل المبهم أو الجرح المبهم ـ درجات التعديل مرتبة ترتيباً
 نرولياً ـ درجات الجرح من الأدنى إلى الأعلى ـ علماء النقد المؤلفون
 ف التعديل والتجريح .

# - [الفصل الثامن ـ بيان منزلة السنة من الدين ورد شبه المبطلين] من ص (٢٢١) إلى ص (٢٧١)

أولاً: بيان حجية السنة ومنزلتها من الدين \_ أمثلة من بيان السنة للقرآن \_ بيان مجمل القرآن بتفصيله \_ بيان مطلق القرآن بتقييده \_ بيان عام القرآن بتخصيصه \_ بيان مشكل القرآن بتوضيحه \_ بيان السنة لما سكت عنه القرآن \_ ثانياً \_ بيان الشبه الواردة على حجية السنة \_ شبهة إنكار حجية السنة جملة ونقضها \_ شبهة إنكار الاحتجاج بخبر الواحد ونقضها .

# - [الحاتمة نسأل الله حسنها \_ آداب المحدث وطالب الحديث] من ص (۲۲۶) إلى ص (۲۲۶)

أولاً: آداب الشيخ المحدث\_ 1\_ أن يلتزم الصدق الخ.. ثانياً: آداب طالب الحديث. 1\_ أن يخلص النية لله تعالى\_ الخ... والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

على محمد نصر

تح. حمالك

